







# مقدمة المترجم

« قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك عن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير الك على كل شيء قدير » .

وبعد فقد ُحبّب اليّ تعريب هذا الكتاب المسمى و دوحة الوزراء في تاريخ وقائع بغداد الزوراء ، لحسا فيه من فوائد وفرائد ، ولانه مرجع من مراجع التاريخ لا يستغني عنه الباحثون والمؤرخون عسى ان اكون بعملي هذا قد ساهمت ولو بجزء يسير في خدمة ابناء وطني العزيز .

تناول هذا الكتاب الحالات الاجتاعية والسياسية التيكانت سائدة في العراق وايوان وتركيا والحوادث التي وقعت في هذه البلاد خلال سني ١١٣٧ – ١٢٣٧ هـ ، وقد اعتبره المؤلف ذيلا لكتاب مطبوع بالتركية يسمى (كاشن خلفا) لمؤلفه نظمي زاده مرتضى افندي .

وقد قمت بتعربه عن النسخة الخطية الموجودة في مكتبة المتحف العراقي قسم المخطوطات في المدرسة المستنصرية برقم ١٥٩٦ ·

وهذه النسخة منقولة طبق الاصل عن النسخة الحطية بخط المؤلف والتي كانت بحوزة المرحوم العلامة محمود شكري الالوسي . يقول المرحوم الأب انستاس ماري الكرملي في تعليقه الحطي على هذه النسخة الحطية ما نصه :

وقال الاب انستاس ماري البحرملي مستنسخ هذا الكتاب ، نقلت هذه النيخ عن السفر الذي خط على نسخة المؤلف وكانت محفوظة عند حضرة الشيخ الجليل محود شكري الآلوسي فأعارني اياها على ما عهد فيه من حب العلم ونشر اعمال السلف ومؤلفاتهم . وكانت هذه النسخة الآلوسية بججم هذه ، ولهذا اخترت لها ورقاً بقدر ورقها ، وعدد سطورها كعدد هذه ، وكذلك قل عن عدد الصفحات ، ولله الحد اولاً وآخراً . ،

وعدا هذه المخطوطة توجد نسخة مطبوعة في دار طباعة دار السلام بغداد سنة ١٢٤٦ ه (١٨٣٠) م. باشراف محمد باقر التفليس ، وهي النسخة الوحيدة المتباقية الطبوعة لهذا الكتاب ، وكان محتفظاً بها البحاثة يعقوب سركيس ، والآن محفوظة في جامعة الحكمة ببغداد ، وقد قابلتها مع النسخة الحطية هذه فلم اجد فرقاً او اختلافاً بين النسخة ن

لقد بدأ المؤلف كتابه عقدمة طويلة افتتحها بالتضرع الى الباري تعالى أن يوقعه لتألف الكتاب امتثالاً للأمر الصادر اليه بذلك ، وأطنب بها في سرد الجود التي بذلما في جمع المعلومات الصحيحة من مصادرها ، كما وأطنب في مدح السلطان العناني ووزرائه وحكامه وولاة بغداد كعادة المؤلفين في ذلك العهد . وقد شمنها بالزخرفة اللفظة والحسنات البديعية حتى لتكاد تخرج عن كونها مقدمة لكتاب تاريخي .

ان اسم الكتاب يبعث على الاعتقاد بأن الحوادث التاريخية التي يسردها أغا

- 7 -

تقتصر على بغداد وما جاورها فقط ، بينا الاسر خلاف ذلك اذ تناولت تلك الحوادث والوقائع تركيا والعراق وايران والافغان والهند واذربايجان وبعض البلاد العربية الاخرى ، هذا وان القارىء اللبيب يستطيع السيستبط من الحوادث المذكورة ما كان عليه الناس عهدئذ من عادات واخلاق وحالات اجتماعية وسياسية ليتوصل الى معرفة ما بلغته امم تلك البلاد من التطور الفكري والمعقلي والحضارة في العصر الحاضر .

ويلاحظ من هذا الكتاب ان الثورات كانت كثيرة الوقوع سواء في الشهال أم في الجنوب ، في الشرق ام في الغرب من العراق ، وكان اهتام الحكام منصباً ومقتصراً على قسع تلك الثورات بالقوة دون معالجة الأسباب والعلل والبواعث .

ولعل اكثر هذه الثورات كان بسبب سوء ادارة الحكام ، ثم تليها جسامة الضرائب والرسوم المفروضة عليهم والتي ينوء بها كالهلهم .

ومن الغريب ان العشائر والقبائل عندما يعجزون عن دفع الضربية تعتبرهم الحكومة متمردين وتوجه اليهم الحلات العسكرية لماقبتهم ، فتقوم تلك الحلات بتشريدهم من ديارهم وتستولي فيا تستولي على مواشيهم وتعتبرها من الغنائم الحربية ، ولما كان مدار معيشة اولئك العشائر على هذه المواشي فانهم بطبيعة الحال بلجاون إلى قطع الطرق والسلب والنهب لكي يعيشوا .

أما الهل الشهال فلمسا كانت بلادهم متاخة لبلاد أيران فانهم بلجأون الى تلك الدولة اضطراراً وتخلصاً من عنت الحسكام وجودهم وإلحساحهم في طلب الحواج والضرائب، ولذلك تراهم عندما تعفو الحكومة عنهم يسارعون في العودة الى دبارهم ووطنهم وهم اشد حنيناً وشوقاً اليه واكثر الخلاصاً وحماساً له .

وقد أحدث حكام ذلك العهد بهذه التصرفات فجوة مميقة بين الحسكومة والشعب امتدت اثارها الى زماننا هذا ، اذ كان الافراد والجماعات ينفرون من رؤية الموظف العمومي ويعتبرونه من ألد اعدائهم ولا يترددون في الفتك به ان

- v -

وجدوا الى ذلك سبيلاً ، كأن لم بكن من ابنائهم وكأن لم يكن منهم واليهم.
يضاف الى ما تقدم ان بعض الحكومات الاجنبية كانت تحاول أو تطبع في
لاسنيلاء على العراق، ولما كانت الدولة العنائية في شبه غفوة او غيبوبة حينذاك،
فان الحكومات الطامعة لم تدخر وسعاً في بث الغنن والاضطرابات والقلاقل
والحزازات الطائفة والعنصرية بين سكانه ، كل ذلك في سبيل اقلاق واحد
الدولة العنائية واشغالها في اخمادالفين والثورات وزعزعة حكمها وايجاد النغرات
للدخول في صفوفها .

ولعل للدولة العنانية ايضاً عذرها في هذا التقصير والاهمال وعدم معالجتها الامور والاوضاع معالجة ضرورية وذلك بتعديل انظمتها التي تطرق اليها الوهن على الاقل ، غير انها لم تفعل شيئاً من ذلك بسبب انشغالها بالحروب في القرنين النامن عشر والناسع عشر مع الدول الاوروبية وغيرها ، ولهذا تراها تسارع الى قبول الصلح مع الشاه الايراني الذي كان يشن على حدودها الغارات ، بأي نمن كان لكي تنفرغ الى معالجة الميادين الواسعة الاخرى التي هي بنظرها أهم من العراق ، ولولا ذلك لاستطاعت ان تحتل ايران بكل سهولة بعد مقتل نادر شاه .

كما وان الثاه نفسه كان كثير الحذر والحوف على بلاده من الفتن والثورات الداخلة التي كانت تنتشر وتسع في بلاده عند غيابه عنها لأوهي الاسباب ، فكان بكتفي بدغدغة احمد باشا الوزير المسؤول عن منطقة العراق ثم يعود ادراجه مسرعاً نحو بلاده ، وكذلك فعل الذين اتوا من بعده مع الولاة المنافيين ، وما يدلك على خوف الشاه عندما يغادر مقر حكمه ، محاولته المستمينة لتوفيق بين الطافتين الشيعة والسنة في المؤتمرين الذين عقدهما في صحراء (صفان) وفي النجف الاشرف .

فبعد الحروب الضاربة والحسائر الجسيمة والهجات المتوالية الـتي كاد ان يستولي بها على العراق بأجمعه ، وافق على الصلح بدون قيد او شرط بعد المؤتمر

الثاني وعاد مسرعاً الى بلاده وكأن لم يكن قتال وكأن لم تقع خسائر .

لقد كانت مطامع الاجانب لا تقتصر على العراق فحسب ، بل وعلى البلاد الايرانية ايضاً ، يدلك على ذلك انتهازهم الفرص للايقاع بين الدولتين الايرانية والمثانية واستمرار كيدهم ودسائسهم على اثر انعقاد الصلح بينهما ، ذلك الصلح الذي انتهى بمقتل نادر شاه وانتشار الفوضى والاضطرابات في البلاد التي كانت تحت حكمه ، بما ستجده مفصلا في محله في هذا الكتاب .

هذا واذا كان الشيخ معروف شيخ عشائر المنتقى قد حاول أن يكون ملكاً على العرب بثوراته المتكررة على الحكومة العنائية وبتصريحاته بذلك عندما اقترب بعشائره من الحلة ، فان ما قام به الشيخ الموما لله يعد أول عاولة لعرب العراق في سبيل استرداد حربتهم واول حركة يقومون بها لتشكيل حكومة وطنية مستقة لهم في العراق .

ان المؤلف رحمه الله قد دون كتابه هذا بلغة لا هي عربية ولا هي تركية ولا هي تركية ولا هي تركية ولا هي فارسية ، والها هو خليط عجب من اللغات الثلاث ، وقد صرح بذلك في مقدمته بقوله : ﴿ وزراي عالبشانك ، ﴿ يقصد ولاة العراق لأنهم كانوا برتبة وزير ) انتصاب وانفصاللري ، مدت حكومتاري ابله ابا ملونده تكوّن ايدن وقائع واحواللري تواريخي وصله وصله ، بعضاً عربي العبارة وبعضاً قارسي وتركي اللهجة ... ».

وكثيراً ما يخرج بأسلوبه من الاسلوب التاريخي الى الاسلوب الادبي السائد حينداك ، بالاضافة الى وضعه بعض العبارات العربية او الفارسة في غير مواضعها ، ولهذا يصعب على من لم يتقن اللفات الثلاث ان يترجم هذا الكتاب الذي اتمبني كثيراً ، ولقد استنجدت بالذاكرة في حل بعض معاني العبارات المبهمة والألفاظ الغربية ، حيث عادت بي الى ايام التحصيل في المدارس العثانية فكانت في غير معين على تذكر معاني تلك الألفاظ من تركية وفارسية .

ومهما يكن من امر فقد بذلت جهداً غير يسير حتى ذلك الصعاب وتغلبت

على العقبات وتمكنت من جعل الترجمة طبق الاصل ، واقبت ببعض العبارات العربية أو التركبة التي استعماما المؤلف بالنص لطرافتها والمندليل على أن للرجل معرفة باللغة العربية غير قليلة ، وهو فوق هذا وذاك ادبب وشاعر وكاتب قدير وله باللغات الثلاث أبيات وقصائد بعضها بتجاوز المائة ببت نترها في كتابه .

يقول عبد القادر الخطيي الشهرباني في صفيعة ٢٥ من كتابه و تذكرة الشعراء او شعراء بغداد وكتابها في ايام وزارة المرحوم داود باشا والي بغداد ، ما نصه : و ان حاوي رسول افندي (مؤلف دوحة الوزراء) نجل منلا يعقوب الملهوني اصلا والكركوكلي وطناً هو شقيق ثابت خضر افندي واكبر منه سناً وكان منشئاً (ناثراً) وشاعراً ، هاجر من كركوك الى بغداد سنة ١٢٢٠ هـ في وزارة على باشا وكان كانباً بالمصرفخانة وكان معجباً بنفسه، وتوفي سنة ١٢٤٢ ،

وانا لا اميل الى القول بأن المؤلف رحمه الله كان معجباً بنفسه ، لأن اثاره تدل على انه كان من اكابر الكتاب والأدباء الفضلاء في ذلك الوقت ، ولعله كان من ينطبق عليه قول القاضي الجرجاني :

يقولون لي فيك انقباض وانما رأوا رجلًا عن موقف الذل احجماً ولم اقض حق العلم ان كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما وما زلت منحازاً بعرضي جانباً من الذل أعتد الصيانة مغنا اذا قيلهذا منها قلت قد ارى ولكن نفس الحر تحتمل الظما

هذا وقد اعرضت صفحاً عن الزخارف اللفظية والمحسنات البديعية التي يميل المؤلف الى استمالها كثيراً وتستغرق منه جهداً وتملأ من كتابه عدة صفحات لا سيا عندما يريد الحكام والأمراء وبعض الشخصيات ، او عندما يريد ان يطنب في وصف حادثة من الحوادث ، فقد تجنبتها ونجنبت بعض ما ليس في ترجمته من فائدة ، وفعلت ذلك لدفع ملل القارى، من الاطالة فيا لا طائل

واخيراً فلا مناص لي من النساء على المؤلف لما يذله من جهود في سليل اخراج هذا السفر الجليل إلى حيز الوجود ، وله الفضل في المعلومات التي صردها . بأمانة بعدما تجشم الصعاب واستقاما وجمعها من مصادرها .

هذا وبما تجدر الاشارة اله ان المؤلف لم يتطرق الى حوادث السنين ٢٧ و ٢٠ و ١١٨٣ ، و كذلك السنين من ٢٩ الى ١١٨٦، ومن ١١٨٣ الى ١١٨٥ و ٢٠ و ١١٧٠ ، و كذلك السنين من ١١٨٦ جملة واحدة، كما ويظهر ان المؤلف وذكر حوادث السنين من ١١٨٦ الى ١١٩٦ جملة واحدة، كما ويقمر التي وقعت بعد كان ينوي ان يردف كتاب بمجلد ثان يتناول فيه سرد الحوادث التي وقعت بعد سنة ١٢٤٠ هـ. فكان سنة ١٢٣٧ هـ. فكان كتابه هذا هو المجلد الاول والأخير .

موسى كاظم نووس

11 ..



مقدمة المؤلف

اعنتي اللهم على اداء هذه المهمة ، ويسر لي انجازهـا وانعم عليّ ببــاقة المنه ازهار فيض احــانك .

لقد الرقي من لا يود له الر بتأليف هذا الكتاب (١) لكون تكملة وذيلا الكتاب (كلفن خلفا) فسهل لي يا رب تلبية هذا الالاركا سهلت على ساكن روضات الجنان العالم العبقري المرحوم نظمي زاده مرتضى افندي، مبتدأ بذكر غصن الشجرة الاموية فاتع محمدان وأحد الوزراء العظام حسن باشا عليه الرحمة والرضوان ، مع صرد ما قام به سلاطين آل عنمان ( انار الله يراهينهم الى آخر الزمان ) من اعمال جسام واتار عظام وما فعلم الوزراء الذين تقلدوا ازمة الامور في دار الخلافة بغداد من خدمات جلية ومن شجاعة وقرة شكيمة في مقارعة طفيان الاعاجم والوقوف دون تقدمهم واعتداءاتهم ، وما وقع من احداث وتقلبات في ايامهم مع ذكر صفانهم واخلاقهم وتواريخ تعيينهم ووفاتهم

١) ينصد الوالي داود باشا

او عزلم وانفصالهم مقتدياً باساوب صاحب كتاب كلشن خلف وبلغة جزلة العبارات يغوح منها مسك البيان وعنبر البلاغة بما تضمنته من استعارات والمارات يطرب لها الفصحاء وأولي الابصار من مشاهير البلغاء .

اما ما يتعلق بالحوادث التي جرت في ايام المرحوم حسن باشا ، ولا سيا تلك التي وقعت سنة احدى وثلاثين ومائة والف هجرية (على هاجرها الف تحية) فانها مع الاسف تكاد تكون مطموسة المعالم وعجوله الحقائق ولم المحكن من العثود على تفاصيلها ووقائمها بصورة دقيقة وواضعة بالرغم من الجهود التي بذلتها في البحث عنها .

ولذلك سأتناول سرد الحوادث والوقائع من سنة ١١٣٧ هـ مع ذكر تواريخ تعين وانفصال الولاة العظام الذين تولوا الحكم في بغداد الزوراء ومدة تواريخ تعين وانفصال الولاة العظام الذين تولوا الحكم في بغداد الزوراء ومدة مكم كل واحد منهم وما حدث من الوقائع في ايامهم شيئاً غشيئاً وبصورة مفصلة ( بعضاً عربي العبارة وبعضاً فارمي وتركي الهجمة ) مستميناً بما عثرت عليه من النخ لدى بعض الشخصات التي يعتمد عليها وتلك التي تتاولت بالبحث وقائع الوزراء لمدة سنتين او ثلاث وبعضها لمدة عشرين او اربعين سنة ولم اكتف بذلك بل رحت ابحث في السجلات الرسمية واقابلها معها واستطعت تحري بذلك بل رحت ابحث في السجلات الرسمية واقابلها معها واستطعت تحري الاخبار التي يركن الى صعتها من أفواه الاشخاص الذين واكبوا اصحابها من الوزراء الذين لم يتيسر لهم تدوين ما قاموا به من اعمال لعب مشاغلهم ، وقد رتبتها بحسب وقائمها بعد التثبت منها .

اما ما يخص وقائع سنة ١٢٣٢ هـ على عهد حكم والي يغداد والبصرة وشهرزور داود باشا الذي بلغ منزلة من الرفعة والسبر لم يبلغها سواه ( وهنا اطنب المؤلف وبالغ في مدح هذا الوالي نظباً ونتراً ) فقد تناولتها ولم اذل اتناولها بالنفصيل والتعليل متدرجاً بالأهم فالأهم ، وقد يسر الله لي ان اتناول هذه الحوادث كما اسلفت ابتداءً منذ زمن اواخر ايام المرحوم حسن باشا ورتبت هذه الحوادث على نسق كتاب كلشن خلفا .

- 17-

وقَد ورد في الاتر : اذا اراد الله امراً هيا اسابه . وقد تهيأت لي مجلا الله هذه الاساب برغم عجزي وتقصيري ، واستطعت ال اكون عند حسن ظن الذي دعاني لهذه الحدمة التي قاسبت من جراء تحري المعلومات والحوادن وتحقيقها والتأكد من صحتها من الاتعاب والارهاق ما الله به عليم ، وقد اسميت دوحة الرزراء ومن الله التوفيق والاعتصام (۱).

لند افتح المؤلف هذه المقدمة بالدعاء واختتمها إيضاً بالدعاء في الابيات الآئية :

اة رمی بی زلك بنا ایله یا رب كازا رمی بی آب وهوا ایله یا رب ایندم هوسی غرسی درخت اثار بودوحه می بی برك نوا ایله یا رب



اما حوادت سنتي ١١٣٣ و ١١٣٤ فانها استبلت على ما حدث من الفوضى والاضطرابات والفنن والنورات في البلاد الابرانية والافغانية ، وفي بلدة قندهاو خصوماً واصفهان على الاخت ، وكذلك تناولت الاختلافات والمنازعات المذهبية الني خرجت بهم عن الطريقة السبحاء وادت الى ارتكاب المعاصي والشرور والنوامي ، الاسر الذي يعد من الاسارات الدالة على قرب اضمحلال وزوال الدولة الابرانية ، ففي تلك الاثناء برز شخص مصلح في الافغان اضمحلال وزوال الدولة الابرانية ، ففي تلك الاثناء برز شخص مصلح في الافغان بسمى اوس الافغاني ، التف حوله جمع غفير هجم بهم على حاكم قندهار المسمى كركين خان وهو كرجي الاصل فقتله واستولى على الدبار وراح مجملها بكانه ، نم هجم على ما حوله من المدن واحتلها الواحدة تاو الاخرى بما الله وانجاهانه ارتباب الدولة العنانية وشكو كها وحملها على مراقبة حركات المرما اليه وانجاهانه وانخاذ الحيطة والحذر منه ، وصدرت الاوامر الى والي بغداد حسن باشا باب بكون على اهبة الاستعداد وان يقوم بتجديد وتقوية الاسرار والحدوب والخنادة .

ثم نوفي أويس الاففياني والحلفه مير محمود الذي هجم بمساكره على مدينة اصفيان فعاصرها ثم احتلها والمحذ الشاه حسين اسيراً .

ولما رأى والي بغداد تقدم هذا الرجل في زحفه وما قام به من الممال وجه اليه كتاباً يسبر به غوره ويستوضحه نواياه وما يقصده من هذه التحركات، فكان جواب المير محود انه رأى من واجبه الديني وحميته الاسلامية ان يطهر البلاد من الكفرة الفية الذين عسائوا في الارض فساداً وانه على الشريعة الاسلامية السحاه وليست له اطاع واغراض أخر ، كما وانه من الموالين للدولة المعانية ويستند منها المون لشد ازره في سبيل المحافظة على شعائر الدين الاسلامي واذالة الكفر والفسوق من بين المسلمي .

وقد وجه هذه الرسالة التي اطنب برسا في مدح الدولة العثمانية بيد سفير. الخاص المدءو محمد صادق خسان ، وهذا الاخير حث والي بغداد ورغبه في

مساعدة المير الموما ال وتقويت ليشكن من الاستبلاء على البلاد الايوانية كلهـــا لتكون حليفة مخلصة المدولة العلمة . وقد كتب الوالي يكل ذلك الى الجلمات العلما في الاستانة لترى وأيها .

وفي سنة خمس وثلاثين ومسائة والف اصدر مفتي الانام وشيخ الاسلام العارف بالله الشيخ عبد الله مفتي القسطنطنية فتوى بالجهساد وانقاذ البلاد الايرانية من الفوض وعاربة الروافض وازالة البدع منها وشد ازر المير محمود في جهاده ومناصرة اتباعه وعساكره .

وكانت خلاصة هذه الفتوى هي انه لما كان الروافض المقيمون في ايران منذ عهد اسماعيل الصفوي قد عانوا في الارض الفساد واعلنوا سب الصحابة الحكرام الم بكر وعمر وعنان وكفروهم كلهم باستثناه علي ، وقذفوا الصديقة عائشة وابتمنوا مذاهب الزنادقة من سبقوهم وتأولوا الآيات الفرآنية نجسب ميولهم وقاموا بقاتلة من ينتسب الى الهل السنة والجماعة واباحوا نسائهم وفعلوا نمير ذلك من الاهمال المنكرة فمان بلادهم تعتبر ديار حرب وتطبق عليهم احتمام الشريعة في مختص بالمرتدين ونجب محاربتهم وقطبي البلاد منهم .

وقد استعمل شبخ الاسلام فتوبين الخربين من علماء الدين بيذا الصدد ، وقد استعمل شبخ الاسلام فتوبين الخربين من علماء الدين بغداد فقد استعم وبناء على هذه الفتاوى والنمايات التي وردت على الوذير والي بجبش جراد نحو بكدة الموسسا اليه قموب والممجوم على البلاد الاوائية وساد بجبش جراد نحو بكدة كرمنشاه فاحتابا دون مناء كان امرامعا ووجهامعا اعتبرا الاستسلام والحضوح وقدموا قوالي مقاتبح البلدة .

وبعد استنباب الأمن فيها اتجه نمو همدان واحتلها ابضاً كما واحتل ما يحيط ما المدن وكذلك احتل لارستان وصاوق بولاق واسر جنوده بعدم التعرض الشيوخ واللساء والاطفال ولا للذن يظهرون المحضوع والطساعة والاستسلام متعداً بالآية الكريمة ( وان جنعوا السلم فاجنح لها وتوكل على الله ) .

وقد شمل الجميع برعايته وحمايته قائلًا لهم أن أظهرتم الطاعة لله وللسلطار ونبذتم الكفر والفسوق والسب فان لكم ما لنا وعليكم ما علينا وان اموال واعراضكم وانفسكم في امن واطمئنان، والا فنحن بما لدينا من أوامر بادشاهة، وجبوش جراره قوبة ، سنحاربكم ونقضي عليكم كما لو كنتم كفارآ مشركين، فكان جوابهم الخضوع والامتثال والطاعة والاستسلام .

وقد اتى بالذين لا يركن البهم ولا يؤمن جبانبهم واسكنهم تحت الحواسة والمراقبة الشديدة حوالي بلدة كرمنشاه وكتب الى مير محمود الانغاني في اصفهان يعلمه بما فعل .

نم حـــال الشتاء والامطار ووعورة الطرق واجتياز الجبــال دون مواطة الزحف والتقدم وظل بمكانه حتى انقضاء فصل الشتاء .

ولما حل فصل الربيع اختارت الدولة العليا الوزير الموقر حسن باشا لقيادة المسامة على الحيوش الزاحفة نحو ايران وقد اوعزت الى المشير كوبرولو زاد عبد الله باشا ان بتخذ طربقه من وان بجبشه الزاحف نحو تبريز واذربايجان ﴿

ولما وصل الوزير حسن باشا قرب كرمنشاه وضرب خيامه حواليها ما لبث قلبلًا حنى وافته المنية ، فقام امراء جبشه بتغسيله وتحنيطه وتكفينه وتجهيزه الى بغداد حيث دفن بجوار الامام أبي حنيفة، وكتبوا بذلك الى السلطان مرشحين ابنه لمنيادة مكان اب الراحل فأجيب اقتراحهم ، وفعلًا صدرت الاوامر بتعيين الوزير بن الوزير احمد باشا الذي كان في البصرة حينذاك قــائداً عاماً ووالياً على

وقد قبل في رئاء الراحل هذه الأبيات ننقلها نصاً ؛

وغيب منه في الثوى نيتر الهدى ومات الندى فلترثه ألسن الثنا وليث الوغى فلتبكه البيض والسمو

- 11 -

فغارت ذكاء الدين وانكسف البدر

عليه وتنعاه المكارم والفخر وحق الممالي ان تشق جيوبها ولكنه في موته هلك الدهر فلا تحسبن الدهر اهلك شخصه

والنعازي في كل مكان لما للراحل من الفضائل والمناقب

# ذكر مآثر واعمال الوزير بن الوزير احمد باشا

بالنظر لاخلاص الوذير وتقانيه في خدمة الدولة العلية ، فقد أنعمت عليه بعدة ارسمة ووسعت رفعة حكمه مجيث تناوات ولاية فونية ، وحلب الشهياء، والبصرة ، بالاضافة الى ولابة بغداد .

وعدما ثلقي الفرمان بنعيينه والبأعلى بفداد وفسائدأ عامأ للجيش الزاحف على ابران ، اودع ادارة البصرة الى من بقوم بكانه وهو عبد الرحمن بات وتوجه الى بغداد ومنها الى كرمنشاه لنوني قبادة الجيش ونشقيذ المهمة النوطة به بدلاً

وحال اقترابه من كرمنشاه خرج امراء الجيش لاستقباله وقدموا له الطاعة والولاء ، وبعد استراحة قصيرة واصل سفره الى ممدان واحاطت جنوده بقلعتها وضيقوا الخنساق على حاميتها ، وبعد مناوشات وحروب تمكن من أحلالها . وتمكن من دحر الاعداء الذين اصطدم بهم

وقد كانت تلفيّات الاعداء حسب مسا رواه الرواة الذين شهدوا الموقعة جسيمة جداً ، وغم كل ما كان لديهم من اموال وعتاد . ونظراً لما جبل عليه الوزير من السجايا الكريمة والحصال الحميدة ، فقد منعهم الامسان ورفع عنهم السيف واعـــاد اليهم الاطمئنان ثم شرع بتعمير الامكنة التي دمرتها الحرب . وبعد استراحة قصيرة قام باحتلال مـا جاور همدان من الامكنة والمدن مثل

- 19 -

سنتور ، وكرند ، وبروجرد ، ونهاوند ، وتوسركان ، والمواقع الاخر التي استولى عليها ، بعضها عنوة وبعضها صلحاً .

وبالنظر لما وقع من الحوادث في اواخر سنة ١١٣٥ وانتقال حسين باشا الى دار البقاء ولنشوب نوره محلية من قبل قسم من عشائر العراق ، فقد اقتضت المصلحة بالعودة الى بغداد فعاد .

#### غزوة بني جميل

عند وصول احمد باشا الى بغداد ، وقبل ان بـأخذ قسطاً من الراحة توجه فوراً نحو عشيرة بني جميل وهجم عليهم . وبعد منــــاوشات واصطداما<del>ت</del> تفعضت صفوفهم ولم يسكنوا من الصود بوجهه ، ووقع بهم قتلًا واسرأً وتشربداً وشتت شملهم ، واستولى على اموالهم وعاد الى بغداد . ولم يقع من الحوادث خلال السنتين ١١٣٦ و ١١٣٧ ما يستحق الذكر .

### ذكر وقائع سنة ثمان وثلاثين ومائة والف تجمع بعض العشائر في الكفل وتشتيتهم

اتفقت بعض العشائر في هذه السنة وتحالفت على الثورة وشقى عصا الطاعة امثال عثاثر شمر ، وبني لام ، وطوائف من عشائر مختلفة ، وراحوا يقطعون الطرق ويتعرضون بأهل المدن متخذين من بلدة الكفل مقراً لهم . فما كان من الوزير الا أن شمر عن ساعد الجد وسار بجيش جرار نحت جنح الظلام ووصل بالقرب منهم دون ان يشعروا به لانه قطع عنهم اخبار هذه الحملة التي باغتتهم واحاطت بهم من كل جانب ، فلم يروا الآ والجنود تهجم عليهم وتسد امامهم نوافذ الهرب ، وكانوا بمن ينطبق عليهم قول الشاعر :

يا راقد الليل مسروراً بأوله ان الحوادث قد يطرقن اسحارا

وقد اعتراهم الغزع والذهول من هول الصدمة وصاروا في بلبلة واضطراب وانقلبوا الى حال بنطبق عليها ما جاء في الآية الكريمة ( يوم يَفْر المره من الحيه وامه وابيه وفصلته التي تؤويه ... ) وتدافعوا مـــا بين فار على وجه وبين قتيل معفر بالتراب ، واستولى الجيش على كل مسا يملكون من سلاح ومال وحطام ، وبعد تشتيتهم عاد الى بغداد .

غير ان هؤلاء المتمردين حينا افاقوا من هول الصدمة لم يمنعهم مـا حل بهم بل اخذوا يتجمعون ثانية ، واكثوهم من عشائر شمر . فلما علم الوذير بما اقدموا عليه جرد عليهم سرية من الجند باغتتهم وحاصرتهم ، ولكنهم قابلوا الحملة بالمثل وبعد قتال ومناوشات لاذوا بالفرار تاركين خلفهم اموالهم وعالهم ، ثم عادت الحلة بعد استنباب الامن وابقاء فصلة من الحند هناك لحفظ النظام وتعقب فلول المنهزمين الذين ركنوا اخيراً الى الاستسلام ، وتقدم رؤساؤهم طالبين العقو والصفح عما بدر ، وجرباً على قاعدة (عفى الله عما سلف) فقد صدر العقو عنهم وعادت الامور الى مجاريها الطبيعية .

# ذكو وقائع سنة تسع وثلاثين ومائة والف ترميم مرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني

في هذه السنة جرى تعمير وترميم مرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني ، وبهذه المناسبة نظم امين الغتوى السيد عبد الله أفندي بيتين من الشعر مؤرخاً ذلك ، الاول قوله :

الجزاء بالجنسات قصر وحود للمكافاة افصع التاريخ والبيت الثاني قوله : تاريخها عمر اللهم ربي عمر احمد الحسن

فـــارفع الكفين وادع ُ قَائلًا

#### سفر احمد باشا نحو ایران

بعد ما استنب الامن في ربوع العراق والبلاد التي تحت ادارة الوزير ، تواردت الاخبار عن وفاة المير محمود بن ويس الافغاني ، وتولى السلطة احد ابناء عمومته المدعو اشرف خان الذي اتخذ اصفهان عاصمة لملكه ، وانه قد ركبه الغرور فأعلن الاستقلال والتمرد على الدولة المنانية وبذلك تجددت الفتن والاضطرابات في انحاء ايران وفي المدن التي سبق ان ألحقت بالدولة العثمانية ، ورأى الوزير ان الضرورة تقضي عليه بوجوب قمع هذه الفتن والضرب على ايدي المفسد بن ، فاستعد للسفر الى ايران بجيش جرار يزيد على ما كان عليه سابقاً . وبعد ورود الموافقة من السلطان العثماني غادر بغداد متجها نحو ايران . فلما سمع بذلك اشرف خان استعد لصد هذه الحملة ، وجمع جيوشه واتباعه وتقدم للاقاة الرزير في مكان يقع بين اصفهان وهمدان .

ولما تقارب الجيشان وانخذ كل منها مواقع للقتال ، التجا وهجم احدهما على الآخر فكانت حرباً ضروساً ابدى فيها العثانيون من البسالة والشجاعة والاقدام ما ادهش الايرانيين الذين اصابهم الذعر والحور وزلزلت بهم الارض وتصدعت صفوفهم وولوا الادبار متجبين نحو اصفهان .

الا انه في هذه الاثناء حدث ما قلب حلاوة النصر الى مرارة ، والفوز الى خسارة ، دلك ان عشائر الاكراد الذين كانوا مجاربون في صفوف الجيش العثماني قد انحازوا بدون سبب ظاهر وعادوا ادراجهم ، وحذت حذوهم بعض العشائر والطوائف الآخر ، وقسم من الجنود ايضاً .

فلما رأى الوزير ما حدث تعجب واستولى عليه الذهول واخذه الاندهاش ، وتمنى الموت لما اصابه من خذلان ، واضطر الى العودة الى كرمنشاه ، وهناك عرض الحالة على الدولة العلية .

- 77 -

ولقد الحذ العقلاء واهل الرأي يضربون في هذه الفتنــة اخمــاساً بأسداس ؟

عاولين تعليل ما حدث ، فمن قسائل ان الاجانب بذلوا للاكراد رشوة حملتهم على الحيانة نكابة بالدولة العثانية لمنع توسع رفعتها . ومن قائل ان السعرةالافغان يداً في وقوع ما وقع ، ومها يكن فقد اضطر الوذير الى المكوث والتعصن في كرمنشاه بانتظار تعليات الجهة العليا .

#### ذكر وقائع سنة اربعين ومانة والف ورود اوامر الدولة العلية بمواصلة التتال

بالنظر لورود الامدادات والتعليات من الدولة العلية ، فقد فسام الوذير بالاستعداد والنهيؤ العرب . ثم غادر كرمنشاه متجاً نحو اصفهان ، فلما رأى الايرانيون ان لا قبل لهم بقابلة الجيوش التي يقودها الوذير ، جرت مشاورات وراسلات كانت تتيجتها المصالحة والكف عن الحرب على ان تبقى كرمنشاه وهدان وما يليها تحت ادارة الدولة العلية ، وان يبقى اشرف خان حاكماً على البلاد الايرانية وتابعاً لحماية الدولة العثانية ، وقد تم الاتفاق على ذلك وانتهت الحرب وعاد الوزير الى بغداد .

### ذكر وقائع سنة احدى واربعين ومانة والف ورود هدايا من اشرف خان

في هذه السنة أرسل اشرف خمان هدايا ثمينة الى الوزير ويلتمه ان يقدمها يدوره الى السلطان ، وكان من جملة هذه الهدايا فيل كبير مزين بالاقمشة المرصعة بالاحجار الكويمة ، وقد خرج الهل بغداد للتفرج عليه .

ول جيء به امام الوزير احنى رأسه ومد خوطومه بشكل ببعث على الاعجاب وذلك نحية للوزير . وقد سيرت هذه الهدايا والفيل نحو القططينة عن طريق ديار بكر . ولكن الفيل لم يصد امام البرد القارص وهو الذي تربى وعاش في الهند ذلك البلد الحار ، وهلك هناك .

- 77 -

#### زواج خديجة خانم من محمد باشا الكنخدا

في هذه السنة جرى عقد نكاح الدرة المصونة اخت الوالي علي محمد باشا ، وجذه المنساسة السعيدة اقيمت الافراح والمهرجانات بشكل لم يسبق له مثيل .

وفي هذه السنة ايضاً بدر بعض ما يدل على التمرد من عشائر الحويزة ، ولم تردعهم النصائح والارشادات فجرد عليهم حملة قوية سار بهما نحوهم . ومن عناية الباري عز وجل ورعايته ، ان الحلة اثناء سيرهما باتت في مكان تكثر فيه الافاعي بدرجة مهولة ونحيفة، ولكنها لم تؤذ احداً من افراد الحملة. وعلموا ذلك بين طالع الوزير .

واذا السعادة لاحظتك عيونها فنم فالمخاوف كلهن امات

ولما وصل الحويزة ورأى المتبردون وتوابعهم ان لا مناص لهم من الحضوع والنسليم طلبوا الامان وتعهدوا بدفع كل ما ترتب عليهم من رسوم وضرائب، وفدموا الهدايا وبذلوا منتهى الكرم لضيافة الحملة. وعندئذ لم يشأ الوزير وهو المجبول على الرحمة والشفقة ، ان يأخذ البريء بالمذنب ، والمحسن بالمسيء ، وعقا عنه بعدما صادر اسلحتهم ونصب عليهم الشخص المدعو محمد خان أميراً ، ثم لوى عنانه نحو بغداد .

وكذلك حدث في هذه السنة ان عصابة من العصاة وابناء العشائر اخذوا يقطعون الطوق ويتعرضون بالمارة يسلبون ويقتلون ، فتمكن منهم وجاء بهم واعدمهم علناً وانقذ الناس من شرووهم .

> ذكر وقائع سنة اثنتين واربعين ومائة والف هدوء الاحوال

لم يقع شيء يذكر خلال السنة ، وقد عم فيهـــا الأمن والرخاء وتحسنت فيها الاحوال وانتشر العدل ، واظهر الوذير من الكرم ما لو شهده حاتم الطائي

لخبل وتضاءل ، وشمل عدله الصغير والكبير ، وكان من جراء حرصه على نشر الامن والطبأنينة ان اختفى الاجرام والمجرمون ، واتسعت امام الناس سبل العيش الرغيد وراحوا ينعمون بالسعادة والهناء ، ولم يأل جهداً في تفقد شؤون البلد والاتصال بالعلماء والأمراء ومشاورتهم في كل صغيرة وكبيرة .

#### ذكر وقائع سنة ثلاثة واربعين ومائة والف ظهور طهاسب شاه

في هذه السنة بيناكان الناس في دعة وراحة بال واطمئنان ، واذا بالاخبار تتوارد من ايران عن ظهور شخص يسمى طهاسب شاه ، محاولاً استرداد ما فقدته ايران من بلاد ، وقيامه بالهجوم على كرمنشاه وهمدان حيث حاصرهما بجنوده وحارب حامنيهما ، وبعد مصادمات استولى عليهما .

ولما وردت اخساره على الدولة العلية ، اصدر البادشاه اوامره الى الوذير بوجوب السفر فوراً لتأديب هذا العدو الغادر ودحره . وامتثالاً لهذه الاوامر سافر الوذير بمن معه من العشائر نحو ايران .

وما كاد يبلغ الحدود حتى وردت الاخبار تنعي السلطان العيماني وانتقاله المائي وانتقاله المائية المطان العيماني وانتقاله المحدود خان تبكانه ، فاضطر الوقير الى التريث في شهرزور بانتظار التعليات الجديدة ، وهذه عبارة المؤلف ندوجها بنصها الحرفي ، كنموذج للانشاء في ذلك الوقت :

و بادشاه غفران مقر وشهريار فردوس مستقر خديو خلد اشيان وداور جنت مكان السلطان ابن السلطان السلطان محمود خان صبت عليه شآبيب الرحمة والرضوان واسكن بجبوحة الفراديس والجنسان حضرتلرينك تخت عالي بخت مملكت وشهرياري وسرير لازم التوقير سلطنت وتلجداري اوزره جلوس همايونلري وقوع وتصادف ايلديكندن اولدقاري منزلده مكث وتوقف ودوباره امره انتظار وترقب اياساري بابنده وزير شار اليهنه فرمان بادشاهر شرفسرسان امره انتظار وترقب اياساري بابنده وزير شار اليهنه فرمان بادشاهر شرفسرسان

- Yo -

ساحة ورود اولوب امتثالاً للامر العسالي شهرذورده نصب خيام **ارام وقرار** وتكرار صدور فرمان بادشاهيه ترقب وانتظاد ايلديار ».

ذكر وقانع سنة اربعة واربعين ومانة والف عجرم الوزير على إيران وتقدمه حتى همدان والدحار طهاسب

مكت الوزير المشار اليه على الحدود في منطقة شهرزور حوالي الثلا**ئة أشهر** وردت بعدها التعليات القاضية بوجوب متابعة السفر نحو ايران .

فتوجه سئى وصل اطراف كرمنشاه ، ولما علمت حامية كرمنشاه بمقدم الوزير وجيشه المنصور ورأوا ال من العبث مقاومته وصده ، ارساوا اليه من يمله بالاستسلام وبطلب الامات ، فوافق الوزير ودخل البلدة دخول الغانحين حيث اراح فيها جنده بضمة ايام ثم تابع تقدمه نحو همدان حتى اذا مسا قاربها وجد العصاة قد تحصوا في فلمتها بشكل بفوق ما فعاوه في المرة الاولى ، وقد مئت بالعاكر والذخائر وأصروا على الحرب .

كا وان الشاه طهاسبكان قد عسكر في مكان يبعد ثلاثة فراسخ عن القلعة وراح بحرض الاكراد على التمرد ويستميلهم بشى المغربات لينحازوا الى جانبه فاتبعه منهم خلق كبير . وقد رأى الوذير ان يبدأ بالقلعة اولاً ، فحاصرها واحاط بها من كل جانب ليمنع الهروب منها او جلب الامدادات اليها ، ولما فعل ذلك ترجه لمقابلة شاه طهاسب ، والتحم الجيشان في حرب ضروس ، وبعد هجات صادقة وضرب يشيب له الوليد ، تزعزع جيش الشاه ثم ولى الادبار نحو قزوين و كانهم هم مستفرة فرت من قدورة .

وبعد هذه الهزيمة المنكرة ، اعلن قسم من اتباع محمد بلوج خان انحيازهم الل جانب الحبش العثاني واستعدادهم لمناصرته، وكانت نتيجة هذه المعركة ثلاثائة شهيد وخمسانة جريح . اما الاعداء فقد خسروا حوالي العشرين الغاً بين قتيل

وجريع واسير ، وكانت الفناخ ٣٢ قطمة مدفع من مدافع الماون ، وعدد لا يجمى من العتاد والبنادق والحيم والذخائر .

وبعد انتهاء الممركة لوى الجيش عنائه نحو قلمة همدان وعسكو حواليها واشخذ يصليها نارآ سعامية من مدافعه باستمرار ، فحاكان من حاتها الا ان الحذوا يتسالون منها افرادآ وجاعات لاجئين الى الجيش ، ثم استسارا جيماً وأعلنوا الحضوع وتم فتح القلمة والاستيلاه عليها وعلى ما فيها من خضائر وأسلحة ومفائم ، ثم التخذت قصرآ ومعسكراً ، وأقيمت الصلاة في مسجدها وارتفعت الاكف بالدعاء للبادشاء العثاني ، ومن هناك كتب الوزير الى الدولة العلمة بعلمها بتفاصل ما حدث ، فأرسل اليه الحليفة خلمة ووساماً وهدابا ثمينة ورسالة خاصة يشكره فيها على جهوده ، وقد حمل كل ذلك عبدي باشا زاده عطا بيك وسلمها الى الوزير باحتفال مهيب تقديراً لبسالته وخدماته .

وقد تناولت هذه الرسالة او الفرمان الاشادة بالاعمال التي قام بها الوذير وتناولت ايضاً مدح بعضالوزراء والامراء الآخرين مثل مصطفى باشا ، وحسين باشا ، والمرميران فر مرعش ابرهم باشا ، ومتصرف كنفري سلم باشا ، ومتصرف الموصل السابق عبد الجليل باشا زاده ، حسين باشا ، لما بذلوه من جهود جبارة وخدمات جلية للدولة العلية ، وفي آخرها تفويض للوذير بحمكم وادارة البلاد التي استولى عليها بما يراه من الحكمة والمصلحة العامة .

### طلب شاه طهاسب الصلح

بعدما ولى طهاسب شاه الادبار بغاول عساكره المندحرة ، اخمذ الوذير يعدما ولى طهاسب شاه الادبار بغاول عساكره المندحرة ، اخمذ الوذير يلاحقه ويجمع به ويتض مضاجعه ويتبعه من مكان إلى مكان حتى اضطر آخر الامر الى التفكير في طلب الصلح ، وذلك عندما وأى وهو في صحادى قم وكائن ان متصرف اماسيه سلم باشا ونحت امراته غانية آلاف فارس قد الحقد طربقه نحو ايران وراح يستولي على ما يصادفه من قرى ومواقع ويلاد ، م

- YY

هناك ايضاً الجيش الذي تحرك من ماردين بقيادة صادق آغا واقترابه من بلاة اصفهان بعدما احتل الأمكنة الني مرجا بالاضافة الى الحوف الذي استعود عليه من مرعة تقدم هذه الجيوش من امكنة مختلفة وملاحقته من مكان الى مكان، من واخيراً وبعد هروبه من ولاية فم لجا الى طهران، وهناك عقد مجلساً مع اتباعه ومشاوريه، وبعد الاخذ والرد تقدم بطلب الصلح بكتاب ارسله مع احد الوجهاء، وهو المدعو محمد باقر خان وبصحبته احد رجال الدولة الصفوية المدعو فريكي باش محمد رضا قلي خان.

وبعد عرض الامر على الدولة العلية تم الاتفاق على الصلح بشرط ان تكون المدن والأمكنة التي استولى عليها الجيش العثاني تابعة للدولة العثانية ، وبعد الموافقة واقام مراسم المصالحة عاد الوزير الى بغداد .

ذكر وقائع سنة خمسة واربعين ومائة والف زواج عادلة خانم من الكتخدا سليان باشا

لم يقع في هذه السنة ما يعكر صفو الامن ، وكانت سنة رخاه وبين ، وتم فيها عقد نكاح عادلة خانم من الكتخدا سليات باشا ، وبذلك عمت الافراح والمهرجانات جميع المدن . ولما لم يبق للوزير ما يشغله فقد اشتاقت نفسه الى الحروج للصيد والنزهة وعبر شطر الجانب الشاني ، وراح يتجول حول منطقة عكركوف فصادفه في طريقه اسد ضخم ما عتم ان هجم عليه وكاد يفترسه لولا شجاعة الوزير وقوة جنانه وثباته ، اذ قابله بسيفه منفرداً بينا فر اتباعه وخدمه وتركوه وحداً .

وبعد مصاولات وهجات قضى على الاسد ، وعنــدئذ عادوا وهم في ذهول واندهاش من ثبات الوزير وقوته وشدة مراسه ، ثم اندفع الخدم يسلخون جله الاسد وتلأونه تبناً وجلبوه إلى بغداد .

وفي نهاية السنة المذكورة واوائل سنة سنة واربعين ومائة وألف اخذت الاخبار المزعجة ترشح من ايران وما يفعله امراء ايران من نجمتعات وتحمدات وقيام اعتاد دولة شاه طهاسب المدعو تادر خان بالتمود والعصان واظهار عدم رضائه عما فعله الشاه من الموافقة على الصلح ، واخذ زمام الامور بيده وراح يهجم على المدن الافغانية ومجتلها بلدة بلدة ، ثم استال عشائر الاكراد ورؤساهم وجذبهم نحوه وأخذ يهجم على مازندران وخوارزم وخراسان .

وكذلك اتنق مع فتع على خـان التركماني وضم البه ثم ألحقه بجيشه وهجم على بلدة مشهد وطرد حاكمها محمود سبستاني ثم اعدمه .

ان هذا النادر الغادر كان اسمه نادر على نم طهاسب قلي خان، ثم خلع الشاه وأنزله من الحكم وجلس بمكانه، واندفع يسترد المدن من أيدي غاصيها ويطهرها من الحكام الافغان ويستعد للهجوم على بغداد والديار العثانية ، وقد كتب الوزير بكل ذلك الى الدولة العلية يطلب منها الامدادات ليقابل هذا السيل الجارف من العساكر الايرانية .

وخلال هـذه الفترة استولى الشاه الجديد على البلاد الافغانية واخذ يصول ويجول شمالاً وجنوباً ، شرقاً وغرباً ، وقد شرد السكان القاطنين حوالي قلعة هرات من دورهم البالغة تسعة عشر ألف دار وأسكنها عشائر العراق (سلطان أباد) وازربايجان، وأعلن الحرب على الدولة العثانية لأخذ الثار ولاسترداد المدن التي استولت عليها ، وخرج من اصفهان بجيوشه ومعداته والعشائر التي تحالفت معه واتجه نحو كرمنشاه فاستولى عليها بسهولة لأن حاميتها لم تقو على الصعود بوجه هذا البحر الزاخر من الجيوش والعساكر ثم تحرك نحو بغداد .

وفي هذه الاثناء شرعت الدولة العثانية بجمع بعض الوحدات والقوات من هنا وهناك وسيرتها الى جهة العراق بقيادة الوزراء قره مصطفى باشا وجمال زاده احمد على باشا وحكم زاده على باشا .

أما نادر الغادر فقد استمر في تقدمه وزحفه حتى بلغ الاعظمية واتخـــذ له

مواقع النتال واخذت المواقع لتجاوب بين الطرفين ، ولما رأى نادر شاه البخيرة وقد عكروا في متناول مرمى المدافع المنانية ابتعد بهم حوالي النصف ساعة واشتدت الحرب بين الجانبين وارسل الوذير قوة كبيرة الى الجانب الثاني ووصول الاعداء إلى ضواحي بغداد مؤكداً ضرورة العداده لصد العدو، وواح يقوي معنوبات جنوده للثبات والاستاتة في الدفاع ريبًا تأتي الامدادات، ولكن رأن يؤتى بالترياق الملسوع ومن اين يتأتى للسليم الهجوع) وفي هذه الاثناء تواردت الاخبار عن هجوم الجيوش الايرانية على تكريت والعبور الى الجانب والنبي ، فنصدى لها مصطفى باشا بجنوده يشاركهم السكان الغيارى على اعراضها ودينهم ودارت ببنهما حرب ضروس تمكن اخيراً من دحر الاعداء ، ولكنه عادوا والتحبوا ثانية وأبدى كل منهما من الضراوة ما أثار الاعجاب ، وبسب عادوا والتحبوا ثانية وأبدى كل منهما من الضراوة ما أثار الاعجاب ، وبسبب عادوا من حيث أنوا .

ولكنهم من الجهة الثانية قد ضيقوا الحناق على بغداد واطرافها وأحاطوا بها احاطة السوار بالمعم ، وكانت الهجهات تتوالى من الجهتين والنصر والغلبة يتعادلان بين الاثنين وقد فر سكان الضواحي نحو بغداد للاحتاء .

وكانت الجسور والسفن لا تكاد تكفي لنقلهم من جانب الى جانب ، ومن جراء الازدحام هلك خلق كثير من الناس بما فيهم الثيوخ والعجائز والاطفال .

وكانت الامدادات تتوارد على الايرانيين دون انقطاع بينا الجيوش العثانية اصبحت في موقف حرج لنقص العتاد والارزاق. ثم كانت مجاعة دفعت بهم الى أكل لحوم الحيل والبغال وحتى الكلاب والقطط وامتصاص دمائها ومضغ جلودها فنشأت من جراء ذلك الامراض وانتشرت الاوبئة تحصد النقوس بصورة هائة ، فياما باعت المذارى انفسهن برغيف خبز من شعير ، وقد بلغت الحالة كما يصفها الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ عبدالله السويدي انه اثناء خروجه

من مسجد الشيخ عبد القسادر الكيلائي بعد انقضاء صلاة الجمة متجماً نحو منزله ، شاهد في طربقه امرأة ذات جمال منكبة على جيفة حمار وبيدها سكين تقطع من لحها وتضعه في حجرها .

ولما سألها عن الاسباب ، قالت انها منذ خمسة ايام لم يدخل جوفها شيء عدا الماه . ثم شاهد بعض الاكراد في الازقة يصطادون الكلاب ويأكلونها ، وذات يوم هجم بعضهم على طعام الوزير اثناء نقله اليه ونهبود ، وكان يشاهدهم ولم يقضب لما فعلوا وانما استعبر واغرورقت عيناه رحمة بهم ويكى لحالتهم .

وبرغم ما بلغت اله الحالة ، فان الجنود الغيادى لم تقتر عزيتهم عن الدفاع ومقابلة الاعداء، وكانت قذائف مدافع الاعداء تمر من جانب الوثيرينة ويسرة فلا يأبه لها ، وكانت تذاع من وقت لآخر وبإيعاز منه ، اخبار تقيد وصول الامدادات او اقترابها من البلدة ، وذلك لشد عزية الجنود وتقوية معنولهم ، ويتطرق اليأس الى قلوبهم، ويكادون يتبردون على امرائهم لولا ما بلغهم من وجود مخابرة مع الايرانين لعقد هدنة او صلح .

وفي هذه الاثناء ورد كتاب مغني الجيوش الايرانية الى علماء بغداد ، يقول له. فه :

«اننا علمنا ما وصلت اليه الحالة بكم، وعلمنا انكم تنقصكم الاقوات والعساكر والمتاد ، وان الناس قد اهلكتهم المجاعة ، فأنتم وحدكم المسؤولون عنهم عند الله . قولوا لأحمد باشا ان لا يلقي الناس الى التهلكة عبثاً ، وان يستسلم فان ذلك اولى له من الدمار النام » .

فلما بلغ الباشا ذلك اجابهم بأنهم على ضلال لأنه وجيوشه وسكان البلاد ، كلهم بغضل الله على احسن حال ، ولا اثر للمجاعة بينهم ، واذا كان قد بلغكم وفيات البعض فان ذلك لأسباب طبيعية كالمرض مثلاً ، وان لدينا من العتاد والجيوش اضعاف ما كان عليه سابقاً ، ولم يكن توقفنا عن مناوشتكم في بعض

الآيام دون علة او حكمة ۽ وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون م

ظا بلقهم الكتاب طأوا الى حيلة الحرى ، وهي انهم ارساوا وفداً من قبلهم مهمته الطاهرة المذاكرة في الصلح ، بينا الغرض من ارسال هذا الوفد هوالتعمس ومعرفة الحوال البلد والجنود والعتاد ومعنويات الاهلين ، فانخذ الباشا الاجراءات التي تجمل الوفد يعتقد خلاف مساكانوا يأماون ، ووضع اكداس الارزاق والاعتدة والكنير من الفصائل العسكرية في طريقه ، وتنادوا على الحبن ، ان سعر الرغيف اربعة فاوس مع انه لا يحصل بأقل من قطعة ذهبية .

وقد عمل للوفد مـــادبة عظيمة بجيث جعلت افراده يتعجبون ويندهشون منها ، وجزموا ان ما بلغهم من المجاعة بين سكان بغداد لا اصل لها مطلقاً .

اما ما يتعلق بمفاوضات الصلح، فقد اجابهم الوالي اليه، وعادوا الى رؤسائهم حيث اعاموهم بكل ما رأوا وبكل ما سمعوا ، فمالوا عندئذ الى الصلح بصورة حقيقة وانطلت عليهم هذه الحديقة ، وطلبوا ارسال بعض الشخصات البارزة للتفاوض في شروط الصلح ، فأرسل الوالي اليهم محمد باشا و دقرى بغداد راغب افندي ، فاستقبلا بكل حفاوة واكرام ولاطفها القائد الاعلى وهو نادر شاه ، بكلمات لينة تخلها بعض النكات ، وبما قاله لهما اثناء الحديث ان عذوبة هواء بغداد وماءها وخصب تربتها حمله على ان يأتي ببذور البطيخ ويزرعها هنا ، ويود ان يقدم منها الى احمد باشا .

بثل هذا وغيره من الاحاديث المسلية ، قابل الوفد وجعله يطمأن اليه ، واكنه لما دنى الليل جلبها اليه واخبرهما انه اطلع على حقائق الاحوال من الجواسيس ، وعلم ان لا صحة لورود الامدادات العسكرية من الدولة العلية ، وان البلد في حالة يرثى لها، وتهور عليها وعاملها معاملة قاسية، بعكس معاملته لها في بداية الامر ، وبما قاله لها ، انه لم يقصد بغداد فقط وعلى احمد باشا ان يلها فوراً ، ومكذا اعادهما حيث اخبرا الباشا بما وقع . فقال هيهات هيهات لي الما بغداد ولو قطعوني ارباً ارباً . ثم راح يحرض الجيوش ويقوي من لن الما بغداد ولو قطعوني ارباً ارباً . ثم راح يحرض الجيوش ويقوي من

عزيتها ويوري نار الحاسة فيها ، ويدفعها إلى الاستالة في الدفاع ، ويأمرها بفتح النار على اعدائها ، ومكذا تجدد القتال بين الطرفين ، وعم الياس بين الاهلين واستدت الجاعة اكانر بما كانت عليه ، فكنت ترى جنث الذين بونون جوعاً ملقاة على الطربق ، وقد تساوى الاغنياء والفقراء في هذا البلاء ، وكانوا موجون الموت على هذه الحياة ، وفوضوا أمرهم الى الله ، واتفقوا كلهم على ان يرجحون الموت على هذه الحياة ، وفوضوا أمرهم الى الله ، واتفقوا كلهم على ان يجموا على الاعداء هجوم المستميت ، وان يختاروا الهلاك في ميدان الشرف بدلاً من الموت على الفراش .

# وصول مدد تحت قيادة عثمان باشا الاعرج

بينا كان الناس على هذه الحالة وعلى تصييم على الموت في سوح القتال ، اذ تواترت الاخبار والبشائر بوصول المدادات الدولة العلية مصداقاً للكلام المأثور واذا ضاق الامر اتسع » ، فانتعشت النفوس ، وعمت الافراح ، وتشددت العزائم ، وتنادوا الى الكفاح والقتال . ولكن الجواسيس نقلت هذه الاخبار الى الاعداء الذين بعدما تأكدوا من صحة اقتراب المدد وعلموا بالمكان الذي عسكروا فيه ، صدرت الاوامر الى جنودهم بتشديد الحصار على بغداد وضربها عسكروا فيه ، صدرة لاخفاء ما اضروه ، ثم سيروا قوة كبيرة نحو الجوش بالمدافع بصورة مستمرة لاخفاء ما اضروه ، ثم سيروا قوة كبيرة نحو الجوش بالمدافع بصورة مستمرة لاخفاء عليها قبل وصولها الى بغداد .

وكانت تلك العساكر مطمئنة البال ، ومتفرقة هنا وهناك ، وبدون علم او اندار هجم عليهم الاعداء وأحاطوا بهم من كل مكان، فاعتراهم الذعر وارتبكوا اندار هجم عليهم وكاد الاعداء يستولون عليهم لولا ان تداركوا أمرهم وعاد واختل سلك نظامهم وكاد الاعداء يستولون عليهم لولا ان تداركوا أمرهم وعاد اليهم ثباتهم وروعهم ، فتنادوا وتجمعوا واصطدموا بالاعداء وأخذه الحماس اليهم ثباتهم وروعهم ، فتنادوا وتجمعوا ما لديم من قوة وعتاد ، وتمكنوا من فراحوا يضربون العدو ويقاتلونه بكل ما لديم من قوة وعتاد ، وتمكنوا من فراحوا يضربون العدو وزخزوا المبادأة بأيديهم وراحوا يضربون فلك طوق الحمار وزحزحة العدو وأخذوا المبادأة بأيديهم وراحوا يضربون العدو بكل ضراوة وقساوة وكادوا يغنونه عن بكرة ابيه لولا انه لاذ بالفراد،

- 44

فتعقبوه وساروا في اثر البقية الباقية منه، وعندئذ قام الباشا بعدما علم بما حدث بالهجوم على العدو المقابل ، فلم ير هذا العدو الجبار مندوحة من الفرار ، وترائد خلفه جميع معداته فكانت غنيمة باردة للجيوش العثانية ، وهكذا انفك الحصار عن بغداد وأطلقوا سراح الاسرى الذين كانوا بيد الاعداء ، وانقلب الضيق الى سعة ، والاتراح الى أفراح، وهدأت الامور وسارت في مجاديها الطبيعية وكان لم تكن مجاعة ولا حصار ، ولا هموم ولا احزان .

#### معاودة نادر شاه

ما كادت تمرّ سبعة اشهر على حصار بغداد وعودة الجيوش الايرانية مدحورة غذولة حتى تواردت الاخبار بأن الشاه بدأ يجمع صفوفه ويستمد للعودة الى الهجوم بجيش لجب منظم ومجهز بأحسن الاسلحة وبأعداد تفوق ما كانت عليه في السابق، في الوقت الذي تفرقت الجيوش العثانية وعادت الى مقراتها المتباعدة اعتقاداً من امرائها وقوادها بأن الجيوش الايرانية لا يمكن ان تقوم لها قائمة بعد تلك الهزيمة النكراء لمدة طويلة، فلم يتركوا في بغداد الا قوة قليلة تمكن العدو من معرفة مقدارها بواسطة جواسيسه ، وعرف ايضاً الغلاء الفاحش الذي ساد اسواق بغداد ، وسار نحو العراق مستولياً على كل ما يمر به من قرى ومدن .

وكان القائد عنمان باشا ما يزال بأطراف كركوك في طريق عودته ، فلما علم بافتراب الجيوش الايرانية اضطر الى النوقف ومقابلتها ، برغم ما عليه من الضمف والتعب وقلة المؤن والعتاد ، وهناك ادركته الشهادة وتغلب الايرانيون على من معه من القوات وانفسح الطربق عند ثلا امامهم المهجوم على بغداد . ولما علم الوزير بافتراجم فوض أمره الى الله وقال حسبنا الله ونعم الوكيل ، والخذ يستعد ويجمع شمل القوات التي تحت يده ، ويقسمهم على القسلاع والحصوت والتغور ، وأرسل عباله الى البصرة عن طربق النهر ، ثم اصدر تعلياته بالسماح المعجزة وللذين لا يقوون على تحمل الحصاد بالخروج من البسلد والتقوق في

الضواحي ، بالاضافة الى العدد الكثير الذي هرب خوفاً من العدو ومن المجاعة. ولما كانت الجيوش الايوانية تقترب من بغداد فقد ظفرت بهؤلاء الفادين وقتلت بعضهم وأسرت البعض الآخر .

وهكذا عاد الحصار كما كان سابقاً وعادت الضائعة ، ولكن الله في هذه المرة قد لطف بعباده ولم تطل مدة الحصار ، اذ تقدم الشاه بطلب الصلح على شرط ان تعاد اليه المدافع والاعتدة التي استولى عليها الجيش العثاني في قلمة همدان ، وقد تبين ان سبب هذه الرغبة الملحة في طلب الصلح قبل التصادم كانت من جراء ورود الاخباد الى الشاه بتمود بلوج خان واعلانه العصان وعاولته الاستملاء على الحكم .

ومهما يكن فقد وافق الوزير على الصلح ، وعندئذ اخذت الجيوش الايرانية بالمقفول ، غير ان العشائر القاطنين في البادية كانوا على عادتهم يتربصون بالجيشين للانقضاض على من تدور عليه الدائرة، وقد سبق لهم ان قاموا للجوش الاجنية بدور الادلاء والجواسيس بحيث أطلعوهم على كل صغيرة وكبيرة ، وكانوا حال مقدم الجيوش الايرانية قد النفوا حولها واظهروا لها الطاعة والحضوع ، وأعلنوا الحيانة والنمرد ، واخذوا ينقلون البها الاخبار يومياً ، وكانوا بتصرفاتهم هذه الشد على البلاد من الاعداء .

فلما تم الصلح وعاد الايرانيون ، جرّد عليهم الوزير حملة قوية بقيادة محمد باشا ، فبدأ الموما اليه بعشيرة شمر ، ولما اقترب من نحياتهم وقفوا في طريقه واستعدوا لمقاتلته ، فالتحم بهم وأصلاهم ناراً حامة وانتصر عليهم يعدما قتل منهم مقتلة عظيمة وهرب الناجون تاركين وراءهم الاعتدة والذخائر وحتى العوائل .

ثم هجم على عشيرة قشعم وزيد فشتتهم وقتل خلقاً كثيراً منهم وأسر شيوخ العشيرتين وسيرهم مقيدين إلى بغداد ، وهناك أعلنوا توبتهم الهام الوذير الذي نصحهم واشترط عليهم أن لا يعودوا مرة الحرى الى مثل هذه الحيانة ، وبعد تعهدهم بذلك اطلق مراحهم وعفا عنهم وأعاد الامور الى بجاويها الطبيعية.

- 40 -

### ذكر وقائع سنة سبعة واربعين ومانة بعد الألف نقل احمد باشا وتعيين اسماعيل باشا

في السنة المذكورة اقتضت حكمة الباري ومصداقاً لقوله تعالى و قل اللهم مالك الملك تؤفي الملك من نشاء وتغز من نشاء وتغز من نشاء وتغز من نشاء وتغز من نشاء وتغر من نشاء وتغر من نشاء يدك الحير انك على كل شيء قدير ، ، ان ينقل هذا الوزير المخلص من بغداد ، فقد ورد فرمان من الدولة العلمة يأمر بنقل احمد باشا من ادارة منطقة العراق وتعيين اسماعيل باشا بدلاً عنه ، فكان سرور احمد باشا عظيماً بهذا النقل الذي خفف عن كاهله وطأة المسؤوليات الجسام التي كان ينره بها وجعله يتنفس الصعداء لمفادرته العراق. ولما علمت بعض العشائر الموتورة كمنت له في الطريق وتصدت لمقاتلته ، فانتصر عليها ودحرها واستولى على ذخائرها واسر بعض رجالها ، وواصل سفره الى الموصل وحط رحاله فيها . ومن هناك النهس من الدولة العلمة ان تعفيه من الالتحاق بولاية حلب وان تتركه حراً ليسترد قبطاً من صحته وراحته ، فوافقت على طلبه (۱۰).

وأما الوزير الجديد اسماعيل باشا فانه لجهله بطبيعة البلاد واهلها اتخذ لادارتها خنك السياسات فلم يتمكن وعجز عن ضبطها ومحافظة امنها واعادة النظام فيها وأودع حكمها الى رؤساء العثائر ، وناهيك بهؤلاء الرؤساء الذين قضوا الحمادهم في رعي الابل والاغنام في البوادي ولا يعرفون اي نوع من حكم المدن . وأهل المدن .

ولك ان تتصور بعد ذلك أي فوضى عمت البلاد بسبب هذه الترتبيــات ٬

هذا ما يتعلق بالسياسة الداخلية ، وامــا السياسة الحارجية وما بلغته من ارتباك وانحلال ، فحدث ولا حرج .

#### ذكر وقائع سنة غانية واربعين ومانة وألف عزل اسماعيل باشا عن منطقة العراق وتعيين الصدر السابق بدله

القد رأت الدولة العلية ان بلاداً كالمراق تقع على الحدود الايرانية ، وفيها من المشائر والبدو والاشتياء ما يستوجب ان يكون حاكمها ذا مراس وحنكة وشجاعة وصرامة ويد قوية وعقل راجع ، لا سيا بعدما بلغها من خور عزيمة اسماعيل باشا وعجزه وانفراط حبل النظام من ادارته ، وعليه فقد اصدرت فرماناً بعزل الموما اليه وجلبه الى الاستانة . وبالنظر لما يستع به الصدر السابق محمد باشا من المقدرة والصفات الحيدة فقد عهدت اليه ادارة منطقية العراق ، فسار اليها وتولى الاسر فيها .

# نقض نادر شاه لعهده ومحاولته غزو ارضروم

كانت الدولة العلية قد عهدت الى احمد باشا بأن يكون قائداً عاماً للقوات المسكرية المرابطة في منطقته ، وكان الاتفاق يقضي على نادر شاه ان لا يتعرض للحدود العثانية .

ولكن الاخبار وردت من ايران بأن الثاه نادر عزم على الهجوم على الرحد و من الدولة العثانية بحثد قوات حجبيرة الخروم وضها الى بملكته ، فأصرعت الدولة العثانية بحثد قوات حجبيرة وتجهيزها وسوقها نحو الحدود ، وأوعزت الى احمد باشا بأن مختبر نوابا نادر شاه و يقف له بالمرصاد ويقاتله ان اقتضى الامر ، وفوضت اليه ممالجة الموقف بجا يتطلبه من حزم ودراية ، وجعلت هذه القوات الجديدة ايضاً تحت ادارته ،

يسبب لل فرا و المرابع الله بالاستعداد للسفر الى ارضروم ، وقبل وصواء و لقد قام الوزير المومسا الله بالاستعداد للسفر الى ارض الأهلين والسكان الى المحل الذي عسكر فيه نادر شاه بمسافة ثلاث مراحل رأى الأهلين والسكان

- 44 -

 <sup>)</sup> كتب المؤلف تاريخ هذه الحقبة الهامة من حياة السراق من وجبة النظر المثانية ، فلا يدع اذا رأيناه يتجنى الحياناً على الدرب والانتفاضات النورية المدرية ، وقد أبقى المترجم على ذلك حرماً على نتر هذا الكتاب بالمربية كا وضعه مؤلفه استكمالاً للفسائدة التاريخية ولفنة اللهية باعتباره مرجماً هاماً لدراسة حقبة مجبولة من تاريخ البلاد المربية حسالها شر.

في ذهر وارتباك، لان قلعة ارضروم وحصونها ليست بالوضع الذي مجول **دون.** تقدم الايرانيين الذين اظهروا من الأبهة والفخفخة ما يجعل الواقي البسيط ين**دمش** منهم ويرتعش .

وبهذا أعاد كينتهم اليهم وطمأنينتهم .

ثم ان الايرانيين قد وصلتهم الاخبار بقدوم الوذير الذي لا بجهلونه على وأس جيش لجب من القوات المتهيئة لمحاربتهم ، فأخذوا يواوغون ويداورون ويعلنون انهم ما ذالوا محافظين على العهد ، وانهم انما يقصدون الذهاب الى الهند والنجل تطبين الوزير ارسل الشاه مع احد سفرائه كتاباً يجدد فيه المصالحة ، واخذ هذا السفير يزخرف لأحمد باشا الكلام ويؤكد له ان السلام ضروري المحافظة على حياة النياس وأرواحهم ، فقابله الوزير بالمثل ، وعادت الجيوش الايرانية من حيث اتت ، كما عاد الوزير بمن معه الى مقره وعرض الامر على الدولة العلمة .

### ذكر وقائع سنة تسعة واربعين ومانة وألف عزل محمد ماشا واعادة احمد ماشا الى بفداد

لقد كان ما فعلم الرزير مع شاه ايران ، وما توصل اليه من حقن الدماء والمحافظة على النفوس والارواح ، صدى طبب لدى الاوساط والمقامات العليا فأنمت عليه الدولة العلية بالخلع السنية والهدايا الشيئة لاخلاصه وحسن تدبيره، وأوته على ما فعلم وانعت عليه بالاوسمة العالمية ، وبالوقت نفسه اعادته الى مكانه في بغداد ، وذلك بالنظر لاصابة محمد باشا بمرض داء الفيل الذي أقعده ومنعه من ادارة هذه المنطقة الهامة بما جعلها بجالة من الفوضي لا تطاق ، فكان

أمودة احمد بلشا ونة استحسان منقطعة النظعي . وكان فور وصوله البها ان شتمر عن ساعد الجد للقضاء على الانكشارية القسدين ، وعلى الاشقياء والتسردين، وأعاد البلاد سكينتها والدولة هييتها ووضع الامور في مجاريها الطبيعية .

وغلال هذه السنة أنعت الدولة العلية على الكتخدا السابق محمد بلشا وعينته ميرميران وأناطت به ادارة شهرزور ، كها وانعمت على الميرميران سلسهان بلشا وعمنته والماً على البصرة .

#### ذكر وقائع سنة خمسين ومانة وألف غزو عشائر بني لام

كان الباشا كما اسلفنا ، قد انصب فور وصوله على اصلاح مسا افسدته يد الاهرال من الامور والاحوال خلال مدة غيابه عن العراق ، فلم يأل جهداً في اتخاذ كل مما وسعه من وسائل لاعادة الضبط والنظام ، وراح يضرب بيد من حديد على شراذم المفسدين من العشائر والمتمردين ، لا سيا وقد اطلع بنقسه على سوء افعالهم ، فولى وجهته بعد اكمال تنظيم البلد نحو اولئك الاشتياء من العشائر والقبائل وقرر تأديبهم وقمع فتنهم بشدة واعادتهم الى جادة النظام والطاعة .

ولما كان اكثرهم تمرداً هو الشيخ عبد القادر رئيس عشيرة بني لام فقد بدأ به وبمن التف حوله من العشائر الاخرى ، وسار نحوهم بقوة عكرية كبيرة وعجزة بمختلف الذخائر والعتاد وكانوا قد تحصنوا وتجمعوا في موقع يقال له على الظاهر ما بين البصرة وبغداد ، كما وجرد حملة اخرى بقيادة ابراهيم باشا وسيرها نحو البصرة لانها ايضاً كانت قد تمردت بابعاز من حاكما موسى باشا الذي فحو البصرة لانها الذي وباخر نحو عرض البحر ، ولكن القوة ادركته وأتت به وبالسفائن نحو مقر الوزير الذي استعمل السفائن لنقل الجنود والعتاد وسار بهم في العشائر المتجمعة حيث استعدت هي الاخرى القتال .

- 49 -

اما الوذير فبالنظر لما جبل عليه من البسالة والشجاعة فقد واصل ليله بنهاره وهجم عليم هجر ما مفاجئاً ، ولكنهم فاباره ووقفوا بوجهه ، فأعمل فيهم سيله والتحم معهم بالسلاح الابيض ، ولما كان الحتى يعاو ولا يعلى عليه فقد لاحت تباشير الانتصارات بتقهقرهم شيئاً فشيئاً ، ثم انقلب هذا التقهقر الى هزية نكراه اختلط فيها الحابل بالنابل وتساقطت جشت المجرمين هنا وهناك ولم ينج منهم الا القليل القليل حيث تعقبهم الجيش واستولى على اموالهم وذخسائرهم واسر عالهم ، ثم فرض على رؤساء هذه العشائر غرامة ثقيلة . وبعد حضور قسم منهم امام الوزير لعرض (الدخالة) عليه واشتراطهم على انفسهم ان يؤدوا كل ما عليهم من رسوم وضرائب منذ تاريخ استحقاقها ، وبعد ما استوثق منهم عفا عنهم واطلق اسراهم وعوائلهم وعاد الى بغداد يحمل علم النصر والفخار ، وقد استقبل بكل تجلة وتعظيم واعجاب .

#### مجيء سفير نادر شاه

سبق ان ببنا ان نادر شاه كان قد عقد صلحاً مستعجلًا مع الوزير وعاد الى بلاده، ولاجل تقوية هذا الصلح وتوثيق روابط الصداقة ارسل واحداً من اكبر اصحابه سفيراً الى بغداد للمذاكرة حول اطلاق سراح اسرى الطرفين ليكون ذلك مدعاة للمحبة والاثتلاف وازالة كل ما علق في النفوس، فاستقبله الوزير بكل ابهة واكرام ونصب له سرادق فخماً في الجانب الناني ثم نقله الى دار الضيافة في بغداد واجابه الى طلبه وكتب بذلك الى الشاه.

#### غزو عشانر بلباس

ان افراد هذه العشيرة التي انخذت رؤوس الجال مقراً لهما وسكناً ؟ الحذت تقلق راحة الناس بقيامها من وقت لآخر بقطع الطرق واعمال السلب والنهب ، فقرد الوفير غزوها وتأديبها ، وجرد عليها حملة بقيادته وسار حتى بلغ مواقع تلك العشيرة وهجم عليها بفرسانه ورجاله ، ولكنها قابلته وقاومته بشدة

وعناد وتحصنت بقلاعها فوق الجبال ؛ واخذ الجانبان يتراشقان بالبنادق والمدافع حتى ان نساء العشيرة المذكورة شوهدت مع رجسالهن مجمان البنادق وبصوبنها نحو الجنود بكل شجاعة .

ولما كان الجنود قد تدربوا على الحرب في مثل هذه المواقع ، ويجسنون للمال المناق المالية والمالة المناق المنا

ولما كان هؤلاء من المسلمين وعلى المذهب الشافعي فقد عفا عنهم وبذل لهم من النصائح والارشادات ما جعلهم يندمون على ما فرط منهم وتعهدوا بالطاعة وعدم العودة الى اعمالهم السابقة ثم عاد الوزير الى بغداد .

وحال وصوله بلغه تمرد بعض الاعراب القاطنين في الجانب الشرقي حيث المحذوا يعيثون فساداً ويؤذون السكان والمسافرين، فجرد عليهم حملة بقيادة سلمان باشا ، فقام بتأديبهم وتشتيت شملهم ومن هناك عرج على عشيرة زبير التي كانت ايضاً تقوم بمثل تلك الاعمال ، فشردها وقفل واجعاً الى بغداد .

## ذكر وقائع سنة احدى وخسين ومائة والف غزو عشائر بني لام موة اخرى وكذلك عشيرة ربيعة

بالنظر لما جبلت عليه هذه العشيرة من الشدة والعنف الفطريين ، فقد عادت الى تمردها وخرجت على القانون والنظام ونسيت ما حل بها في السنة الماضية ولم ترتدع بمسا اصابها من خسائر وتلفيات في الاموال وفي الرجال، وازداد هذه المرة خطرها وراحت تعيث في الارض فساداً .

ولقد تظاهرت الحكومة في بداية الامر بعدم الاكتراث بها وعدم الاهتام بإهمالهـا واستدرجتها الى التوسع في عبثهـــا واهمالهـا فانتفخت تهوراً واعتزازاً

-11-

في الوقت الذي صمم الوذير على ضربها ضربة قاصمة تعيد البها وشدها وتجعلها تسير في الطربق السوي فلا تعود تتصدى الى أحد بالابذاء والتعديات ، وتجميلا أخد عد كبيرة من الجند وسيرها في الحفاء دون السبعلم احد وجهتها ، وكل مها هنالك الله قوة كبيرة خرجت من بغداد الى جهة بجولة .

ولما كان النائر خائفاً فقد فطنت تلك العشيرة الى هذه الحيلة واعتقدت انها هي المقصودة من هذه الحيلة ، فاعلنت في بداية الامر طاعتها وانقيادها ثم تملكها الحرف فلم تر بداً من الهرب أفراداً وجماعات الى مختلف الامكنة. ولما اقتربت الحملة من دبارهم وعلمت بفرارهم ، انجهت وجهة ثانية واذاعت انها أغيا جاءت لاستيفاه وتحصيل ما بدمة عشيرة ربيعة من الرسوم الاميرية ، وخلال قيامها بعملية النحصيل امتنع احد اكبر العشيرة المدعو ابو سوده عن دفع الرسوم فحب الرئيس على بيك ، ولكن اتباع ابي سوده هجموا ليلا وانقذوه من الحيس وقناوا على بيك ثم فروا نحو الاهوار. وعليه فقد جرد الوذير حملة بقيادة سابان بانا واسرها بتعقب هؤلاه الاشقياه .

ولما وصل الى عليم وجدهم قد نحصنوا هم وعيالهم وانعامهم في إحدى الجزر الواقعة وسط الاهوار بحبث يصعب الوصول اليهم ، فأحاط الباشا بتلك الجزيرة واخذ يصليها بنار البنادق من كل اطرافها . ولما اقبل الليل انخذ الجنود طريقهم نحر الجزيرة المذكورة بما لديم من سفن وزوارق دون جلبة او ضوضاء ، فلم تشمر عثيرة ربيعة إلا والجنود نحيط بها من كل صوب وجانب ، ولما كانت هذه العثيرة مشهورة بالشجاعة والاقدام فلم تر بدأ من خوض نا الحرب ومقابلة الجنود بما لديما من سلاح وعناد ودامت المقابلة حتى الصباح ثم ادر كها الساس ، وشدد الجيش عليها الحناق فلاذ قدم منهم بالقرار وغرق قسم في الاهوار وقتل القدم الآخر واستولى الجيش على اموالهم وذخائرهم وعاد منوراً .

ولما علمت بقية العثائر ما حل بربيعة استشعرت الحوف والرهبة من الحكومة وبطشها ، وراحت تتبارى في تقديم الهدايا للوزير وتتوسل بمختلف الوسائل المتقرب منه ، وكان شيخ عثائر المنتفق الشيخ سعدون من جملة الذين قدموا الهدايا ، ولكن هذا الشيخ لم يكن مخلصاً في تقربه ، وكان من حين لآخر تبدر منه بوادر تدل على انه يحاول الحروج على الدولة العلية ليكون ملكاً على العرب ، وبالنظر لما تحيط يه من شبهات فقد القي القبض عليه وجيء ملكاً على العرب ، وبالنظر لما تحيط يه من شبهات فقد القي القبض عليه وجيء به لي سجن القلمة .

وبعد مرور مدة طويلة على حبسه ولابتلائه بمختلف الامراض وقيام جماعة من أكابر البلد وشيوخ العشائر بالتوسط لاطلاق سراحه، فقد نزلت الحكومة على رغبتهم بعد المحذ المواثيق والعهود بالا تبدر منه بادرة نجعل الحكومة تسيء الظن به ، وعاد الى بلده وعشيرته في المنتفق .

# غزو الشيخ سعدون شيخ المنتنق

بعد ما أنعمت الدولة على هذا الشيخ واطلقت مراحه واعادته معززاً مكرماً الى مشيخته في المنتفق عاد فنقض العهد واعلى التهرد والعصيان وخرج بما يقرب من عشرة الاف رجل مسلح حتى بلغ مكاناً يقع بين النجف والكوفة وعسكر فيه وارسل قسماً من سراياه وعساكره للاستيلاء على ما حوله من المدن حتى بلغ به الأمر ان قام بمعاصرة الحلة وبث الدعاية له بين الناس قائلا و ان السلطان الثاني فما الوذير والعسكر العناني ، وهكذا تمادى في تمرده وراح يطلق على نفسه ما يجلو له من الالقاب .

ولما تواردت اخباره قدام الوذير بتجنيد وتجهيز قوة عسكربة كبيرة تحت قيادته وسار مستميناً بالله نحو هذا الثائر الذي تولاه الذعر عند سماعه بمقدم هذا الجيش الكبير ، وقام لفوره بجمع رجاله وعاله وفر لا يلوي على شيء ، فتعقبه الجيش حتى اذا بلغ محلا قرب البصرة النجأ الى الاهوار ونحصن داخلها ، فخرج

### ذكر وقائع سنة اثنتين وخمسين ومائة والف غزو عشائر قشعم

لقد اتفقت هذه العشيرة مع عشائر السرحان واسلم وبني صغر وتحالفت على شق عصا الطاعة والنمرد على آوامر الحكومة ، واتخذْت من مكات يبعد عن منه وقطع الطريق على القوافل ونشر الغوضي والاضطرابات ، الامر الذي حدا بالوزير الى نجريد فرقتين عسكريتين لمقاومتهم الاولى نحت قيادة الكتخدا سليان باشًا ، وهذا انجه بفرقته إلى هيت في عاذاة نهر الفرات ، والثانية بقيادة الوذير نفسه سار بها عن طريق كربلا . وبالرغم من حرارة الجو فقد واصل السفر دون ان يذوق طعم الراحة مدة ٤٤ ساعة وصل بعدها الى قرب عمل تجمع العشائر بعد منتصف الليل فعسكر هناك، وتقدم هو كعادته مسافة ساعين حيث حط رحاله ونصب خيامه ليربح نفسه ومن معه لحين بجيء الجيش ، ومن شدة التعب الذي اصاب افراده فقد اخذتهم سنة الكرى ولم ينتبهوا الا والشمس في ارتقاع رمحين ولم ير المجيش اثراً، ذلك لان النعب قد اثر في افراده ايضاً وغلبهم النعاس فنـــــاموا ، وبعد نهوضهم واصلوا سفرهم حتى بلغوا الحل الذي ينتظرهم فيه الوذير ، ولما كانوا قريبين من الاعداء فقد نظموا صفوفهم واستعدوا التتال حتى اذا تراءى الجمعان امر الوزير بالمعجوم عليهم دون نوان ، ذلك لان الوقوف امام العدو دون هجوم يطمعه في الحيش ويجعله يعتقد انه من ضعفه لا يقوى

على اختيار القتال .
وهكذا التحم الطرفان وكل منها يمني نف بالانتصار على خصه ، ووقت
وهكذا التحم الطرفان وكل منها يمني نف بالانتصار على خصه ، ووقت
بينها معركة عنيفة اطاحت بأعناق الكثير من العثائر ، وكان من جملة من
قتلوا من رؤسائهم عميس صقر السعد ، ثم اطبق عليهم الجيش واخذ بجصدهم
قتلوا من رؤسائهم عميس صقر السعد ، ثم اطبق عليهم الجيش ومشردين لا

عليه من جبة المنتفق القائد الجسور كورد عنمان باسًا المشهور بالشجاعة والاقدام واخذ بضق عليه الحساق وبشدد الحصار وبفتك بالامدادات التي ترد الى النوار عن طريق الاهوار فتحاً ذريعاً ، واحاطت بهم الجيوش احاطة السوار بالمعم ومتعوا عنهم ما يرسل اليهم من طعام وعناد ، وعمت بينهم البلوى وانتشرت الحجاعة والشكوى حتى ان ابن سعدون الصغير جاء يوماً الى ابيه مستغيثاً وطالباً مسا بعد به رمقه فقال له ابوه و اذهب الى عمك فانه سيشبعك ، وارسله غو الجيش العنماني المنصور ، فلما احضر الهام الوذير قال له : و يا عمساه اني جائم وان لم تعف في الا ترجعني الى الهلي لئلا الهلك معهم ، فتبسم الوذير من كلام علم الطفل ورق له وانعم عليه وعلى الهله بالعقو واعاده الى ابيه ليشره بذلك واسر بالكف عن ملاحقة هذا الشيخ وعشيرته وقفل بجيشه راجعاً الى بغداد مكتفياً بذا الدرس عسى ان يعيد به المتسردين الى الطاعة .

#### عودة الشيخ سعدون الى العصيان

بعد كل مسا تقدم من المعاملة الحسنة والعفو عن سيئات هذا الشيخ عاد الى الثورة مرة الحرى وراح ببث روح التمرد والعصيات على الدولة ويذبع اخباراً مثيرة بين العشائر والحدن والحذ بجمع انساعه ومن بميل اليه في مكان قوب الصرة.

ولما شاع امره وانتشر خبره جرد الوزير عليه حملة بقياة سليان باشا . ولما تقارب الجمان اتخذ كل منها مواقع القتال ، وبعد مناوشات تمكن الجيش من دحر الثائر واتباعه وانتصر عليهم انتصاراً ساحقاً ، وقبض على الشيخ سعدون حيث سقره مقيداً الى بغداد ومنها ارسل الى استانبول ، وبذلك هدأت الاحوال وعادت السكينة الى البلاد . ورجع سليان باشا وجنوده الى مقره حاملًا لواء الظفر والنصر .

- 10 -

وبالنظر لهذا الفوز الساحق امر الوزير بعدم تعقب الغادين ونصبوا خيامهم في مكان الممعة ، وكعادته انعم على من بقي بالعفو وواسى عيال الرئيس القتيل صقر اذ شمهم بعطفه وخفف عنهم ثقل المصاب .

اما الكتخدا سليان باشا فسانه وان لم يصل اثناء القتال لبعد المسافة فقد قام يتأديب من صادفه من الاشقياء ومزق شملهم وطهر الطرق منهم ثم عسساد الى يغداد.

> ذكر وقائع سنة ثلاثة وخمسين ومائة وألف هداما نادر شاه الى موقد الامام الاعظم وبقية العتبات المقدسة

خلال هذه السنة ارسل الشاه هسدايا مالية جسيمة وتحفساً نمينة الى المراقد المندسة : مرقد الامام ابي حنيفة ، والحليفة الرابع على المرتضى كرم الله وجهه، وسيد الشهداه الامام الحسين ، والامام موسى الكاظم ، ثم ارسل هدية نميشة الى احمد باشا وزير دار الحلافة الزوراه صحبة احد سفرائه ، فتقبل هذه الهدايا شاكراً ، وائمم من جهته على السفير بما يليق به .

وقد تبين اخبراً ان الغرض من ذلك هو أن الشاء كان قد عقد اجتماعاً كبيراً في صحراء صفيان ، اعلن فيه انه حامي حمى الشيعة والمدافع عنهم ، فبايعوه على الطاعة .

ولكن أهل السنّة من عشائر الاكراد والداغستان ، وسكات الجبال والافضائين ساءهم ذلك وانفقرا على بحدارية هذا الشاه الذي بث الفتشة بين الطائفتين وجعل كلاّ منهما تعتبر الاخرى خصماً لها. ثم اشتدت الحالة وتأزمت ووقع الصدام ببنهما ، وهجمت قوات الاكراد ومن يتبعهم من اهل السنة من العشائر على قوات الشاء النظامية فكانت موقعة كبيرة انكسرت فيها عماكل

الثاه وتكبدوا خسائر فادحة ، فكانت تلك الموقعة صدمة عنيفة له ، ورأى من باب تطبيب الحاطر وحفظ المصالحة ان بقوم بتقديم تلك الهدايا العظيمة الى العتبات المقدسة ويعلن ذلك بين الناس ، كما ويعلن في ديار ايران أمراً يقضي بوجوب اقامة الأذان في الاوقات الخمية وعدم ذكر عبارة ، حي على خير العمل، فيه ، كل ذلك في سبيل التقرب وجذب قلوب عثائر وأهالي الاكراد والافغانيين .

ولم يكتف بهذا بل نادى بأنه سيدفع الى العلماء الايرانيين مقداراً من الصدقات وطلب حضورهم اليه، فدفعهم طمعهم إلى النسابق والتزاحم في الحضور، وجمهم في مكان فسيح، وسلم كل واحد منهم ورفة طلب أن يدون فيها كل فرد منهم اسمه وعنوانه ومقدار حاجته من النقود، وبدلاً من ان يدفع اليهم ما دونوه في اوراقهم، أمر بأن تؤخذ هذه المبالغ منهم كرها، وان تصرف في سبيل مصلحة البلاد، وهكذا انقلب طمعهم الى يأس واذعان وراحوا بجمعون هذه المبالغ ويقدمونها الى الدولة، والذي لم يتبسر له دفعها اضطر الى بسع هذه المبالغ ويقدمونها الى الدولة، والذي لم يتبسر له دفعها اضطر الى بسع أناثه وكتبه في الاسواق.

# الشاه يرسل هدية الى الدولة العلية

لقد اخذ الشاه يقوي اواصر الصداقة بينه وبين الدولة العثانية في كل مناسبة ويرسل الهدايا من وقت لآخر ، وفي هذه المرة ارسل صعبة احد وجهاء المملكة الايرانية المدعو حاج بيك خان ثلاثة آلاف عبد وأحد عشر فيلًا الى بغداد ، وقد واصل الوزير ارسالها الى الاستانة مع السفير الايراني نقمه بعدما اكرم مثواه .

## ذكر وقائع سنة اربعة وخمسين وماثة وألف ارسال قوات عسكوبة تأديبية الى القرى والارياف

بالنظر لتوارد الاخبار عن ظهور بعض الاشتياء وتصديهم لقطع الطرق وبث الرعب في قاوب السالكين ونهب الاموال وقتل الانفس البريئة. ولعدم معرفة هوية هؤلاء الحارجين على القانون والنظام ، أمر الوذير ببث العيون والارصاء لمعرفة مقرهم، فتبين انهم من افراد العشائر القاطنين في الجهة الغربية ، قد تحالفوا على حكب افوانهم عن هذا الطريق واتفقوا مع اهالي بعض القرى على المناخ النجام ويختفوا عندهم لقاء تسليمهم نصف الغنائم التي يستولون عليها .

وكانوا مختفون نهــاداً ومخرجون ليــلًا ثم ينقسمون الى عدة فوق كل فوقة تتولى رصد طريق من طرق المارة .

ولما تأكد الوزير من ذلك جرد عليهم سربة بقيادة الكتخدا سليان باشا ، فخرج بها من بغداد وقسمها الى عدة اقسام ، وراح يتعقب هؤلاء الاشقياء من مكان الى مكان، ومن ضيعة الى اخرى، حتى انحازوا الى قرية المزيدية وتجمعوا فيها ، بالاضافة الى هذا فان عثيرة زبير ايضاً كانت قد مدت عنقها نحو المتسردين وراحت تفعل فعلهم ، فانبرى ينقض عليهم أيضاً انقضاض الصقر على فريسة ، وشردهم وفرق شمل المفسدين وطهر القرى والمدت منهم ثم عاد الى بغداد .

### تأديب بني لام

ان هذه المشيرة المجبولة على العنف والشدة والتي لم ترتدع بما يصيبها من وقت لآخر ، عادت وأعلنت العصيان والتجأت الى قمم الجسال حيث تحصنت فيها ، وراحت تعيث فساداً وتقطع الطرق واتخذت السلب والنهب ديدناً لهما ، فقام الوزير بحركة مفاجئة فمكن بهسا من اصطياد رؤساء العشيرة المذكورة واتخاذ الاجراءات المشددة بحقهم ، وشتت شمل هذه القسلة .

## ذكر وقائع سنة خمسة وخمسين ومانة والف

لم يقع خلال هذه السنة مــا يعكر صفو الامن . وقد انصرف الوزير كمادته الى نفقد شؤون الرعايا والحروج الى الصحراء للنزهة والصيد ، كما وقد احتفل مخنان ابن اخته حسن بيك واظهر كرماً بالغاً واوعز بهذه المناسبة بختان أولاد الفقراء واليتامى على نفقته وانعم عليهم بالهدايا والخلع السنية .

ذكر وقائع سنة ستة وخمسين ومانة والف عيء نادر شاه الى بغداد للمرة الشالشة بعد استيلانـه على الهند وتركستان ، والمحاورة التي جوت بحضور السويـدي عبد الله افندي بين علمـاء السنـة والشيعـة

من بعد الحوادث الحربية السابقة ، وبعد افلاس نادر شاه من ارضروم ، لوى عنان الحية وعاد ادراجه ، وفي صحراء صفان جمع العلماء وعقد لهم بجلساً حاولوا فيه التوفيق بين وجهات نظرهم ، ثم اتفقت كالمتهم على مبايعة الشاء مبايعة حقيقية ومتابعته ونصرته وشد ازره ، ولكن طائفة اللزكة الداغستانية ساءها ذلك وحاربت الشاه مدة اربع سنوات بدون فائدة ، وكانوا فد استنجدوا بالدولة العنانية ، ولكن الدولة العنانية رأت ان الماحة تقضي بالمسللة فلم تسندهم ، وبعد ذلك زحف نادر شاه على الهند وتغلب عليها واستولى على العاصمة (جهان اباد) وقد اذعن له السلطان محمد شاه على ان يؤدي له خراجاً سنوياً ، وبعد ذلك ترك الهند وزحف على التركستان واستولى عليها ، غراجاً سنوياً ، وبعد ذلك ترك الهند وزحف على التركستان واستولى عليها ، ما استولى على بلاد الافقان وبلغ وبخارى ، ولكرة المالك التي احتلها وضهها الى ملكه لقب نفسه ، شاهنشاه ، ، وعمد الى نقض ما ابرمه من المهود والمواثيق مع الدولة العنانية ، ثم رجع من غزواته تلك عن طريق بغداه متظاهراً بالزحف على الروم من هذا الطريق وارسل الرسل الى الوزير متظاهراً بالزحف على الروم من هدذا الطريق وارسل الرسل الى الوزير

- 19 -

احمد باشا يعلمه بذلك . وبعد وصوله الى العراق تـأخر ولم يواصــل سفره حق انتهاء موسم الحصاد وقد وافق احمد باشا على مروره ومكوثه واعتبره ضيفــا ولــان حاله بقول : و اذا كنت مأكول الطعام فرحب ،

نم ارسل الثاه بضعة الاف من الجنود نحت ستار شراء الاطعمة للجيش ، ولكنه حاصر بهم بغداد ، وحصل من جراء ذلك اضطراب ادى إلى ان بتراك الأهلون بيونهم وبفروا الى الجانب الشاني من دجلة . وقد استولى جيش الشاه على جميع قرى بغداد وضاعها يعاونه بعض الاعراب، ثم ارسل الشاه تسعين النا من الجنود الى البصرة فعاصرها وارسل قسماً آخر الى شهرزور .

وبعد ان خضعت له شهرزور زحف على مدينة كركوك فحاصرها واعمل فيها السيف مدة نمانين بوماً ، وقد دافع الاهاون عنها دفاعاً مستميتاً وبعدما رماها بعشرين الفاً من القذائف المدفعية وعشرين ألفاً بالمنجنيق اضطر اهلها الى التسليم ولسان حالهم قول الشاعر :

اذا لم بكن غير الاسنة مركباً فما حيلة المضطر الا وكوبها

وبعدما فتح كركوك اعتدى على الاهلين وعلى اعراضهم واموالهم وسي نساءهم واسر الرجال والعلماء وفرض عليهم الفرامات ومن لم يؤد الغرامة مثل اولاد المفتى أخذهم معه أسرى . وقد توسط لاطلاق سراحهم عبد الله افندي السويدي .

وعندما زحف على ادبيل واحتلها عمل بها وبأهلها ما عمله بأهالي كركوك . ثم زحف على الموصل وبعد حصارها والقاء ادبعين الفياً من الفذائف على الحوادها ومثلها من المنجنيق خلال سبعة المام بحاولاً بذلك تخريب القلعة وهدمها بالبادود ، لم يتمكن من احتلالها اذ صدت في وجه جيوشه ، ولشدة مقاومة

الاهالي تعذر عليه فتحها وانسعب بجيث نحو بغداد .

وقد اصبح اهالي بغداد في ضيق واضطراب ، وقد صدت الاعظية بجيشها العثماني امام هجومه ، ولذلك طلب من احمد باشا الهدنة فوافق حقناً للدماء ، وقد ارسل هذه الموافقة مع وفد مؤلف من محمد باشا وسلبان باشا والكاتب ولي افندي ، فاجتمعوا بالشاه وعرضوا عليه موافقة الوالي، إلا ان هذه الموافقة تستوجب اخذ مصادقة الدولة العلية عليها وقد كتبوا بذلك وانهم في انتظار جواب الدولة العلية .

ولكن الشاه اعلن الهدنة من قبله وسافر الى زيارة العتبات المقدسة وامر بتعمير مرقد الخليفة الرابع ، كما وامر ان تطلى القبة بالذهب ، ثم توجه الى كربلاء واشاع انه على مذهب أهل السنة ، وكتب الى احمد باشا انه يربد احد علماء السنة لمناظرة علماء الشيعة وازالة سوء النقام من بينهم .

ولما كان احمد باشا يعلم ان عبد الله السويدي هو المعول عليه في مثل هذه المهات ، فقد انتخبه السفر الى هناك . وقد قبال السويدي في كتابه و النفحة المسكية والرحلة الملكية ، انه بينا كنت جالساً حضر مندوب الباشا وبلغني ان احضر اليه. وبعد اداء صلاة المغرب ذهبت الى دار الحكومة فاستقبلني احمد آغا وقال لي ان الوزير طلبك ليرسلك الى الشاه ، ولما استوضحته الاسباب قال لي انه يويد احد علماء السنة لمناظرة علماء الشيعة ، فان تخلبت اتبع الكل المذهب الحامس ، والا اتبعوا هم أهل السنة والجاعة .



- 01 -

وعند سماعي لهذا الكلام قلت يا احمد آغا اللك تعلم ان الشيعة اهل وأي وعقدة فكيف ياخذون بكلامي ويسلمون برأيي ، لا سبا وانهم في عدد وعدة وان الشاه يناصرهم ، فكيف يسعني بجادلتهم، ولهذا أرجو ان تتوسطوا لدى الوزير بأن يعقيني من هذه المحنة وان مختار احد مفتي الحنفية او الشافعية لهذه المنهمة، فأجاب بأن سيدنا الباشا قد اختارك شخصياً وليس هنالك سوى الامتثال، لاني كنت قد شافهة صباح هذا اليوم ولم يقل سوى : اسأل الله الن يقوي حجتك ويطلق بالصواب لسائك ، وانك مخير بين مباحثتهم او عدم مباحثتهم في حالة عنادهم . واما ترك المباحثة كلية فهذا غير صحيح ويمكنك ايراد ما لديك من الادلة لكي يعلم العجم ان هنا علماء يستطيعون مباحثتهم ، وقال ايضاً ان الشاه الآن في النجف الاشرف وينبغي ان تكون معه هناك ، وقد خصص لك كوة فاخرة وراحلة وخدماً ليكونوا بميتك ، واتفقنا على ان يكون الاجتاع برم الاثنين .

وقد استحضرت قسماً من الاسئلة والاجوبة اثناء السفر ، والحلاصة وصلت الحلة وكانت بيد العجم في بادىء الامر ، ووجدت فيها عدداً من اهل السنة فنخبروني ان الثاء جمع كافة العلماء الايرانيين ، وببلغ عددهم سبعين نفراً خصصهم لمذه المهمة ، ولما سمت ذلك استرجعت وقلت « إنا فمه وإنا اليه واجعون ، فاذا اردت ان امتنع عن المباحثة معهم ادى ذلك الى تأويل تصرفاني المام الشاه ، واذا كانت المباحثة ستعقد من دون حضور الشاه فسامتنع عن الحوض فيها واقول ان المباحثة معهم تحتاج الى حكم عادل عالم لئلا اكون متهماً بالتحين الى احد المذهبين ، والذي ارجوه من الشاه ان محضر ويكون الحكم بيننا . ثم نشجعت وعزمت على خوض هذه المعمعة مع العلماء ، ولو ادى ذلك الى هلا ي حالة ميلان الاراء نحوم .

وبهذه التخيلات ونحوها غادرنا الحلة انا ومن معي ليلة الاربعاء ، فوصانا الكفل عليه السلام وصلينا الفجر هناك وقابلنا رسول الشاه الذي حضر لكي يستحثني في الحضور ، فقلت في نفسي ان هذا الاستعجال والترغيب بالمال، وبعده النفريف بازهاق الروح يراد منه الميل الى الامامية ، فاذا كان الامر كذلك فما هو الرأي والتدبير يا ترى ? وبعد اعمال الفكر وتقليب الامر على وجوه شي فررت الترام الحق حتى وان تلفت نفسي ، وقلت ان النبي (ص) طرد وعذب بسبب قوله الحق ، وان ابا بكر تعب في خلافته بسبب الحق ، وعدم القول بحدوث القرآن ادى الى ضرب احمد بن حنبل . فماذا يهمني ان اتبع هؤلاء ؟ وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى اشهد ان لا إله إلا الله واشهد ان عمداً عبده ورسوله .

وسافرت فوراً بعد تكرار الشهادتين ، وقد رأيت بأطراف النخيل علمبن كبيرين علمت انها علما الشاه للدلالة على وجوده مع جيشه هناك ، وات قائد الجيش يقوم بتقسيم العلماه الوافدين على ميمنة الشاه ومبسرته ، وشاهدت خيمة الشاه على سبعة اعمدة وحولها عدة خيام متفرقة ، ولقد انزلوني بالقرب من خيمة الشاه واستقبلني افراد من حاشيته وعلى رأسهم عبد الكريم بيك الذي كات الشاه واستقبلني افراد من حاشيته وعلى رأسهم عبد الكريم بيك الذي كات مراسلاً لدى احمد باشا الوزير ، فقدم لي الحاضرين قائلا : هذا معيار المالك حسن خان ، وهذا مرزا زي ، وهذا نظر علي خيان ، وهذا مرزا زي ، وهذا مرزا كافي . وعند سماعي باسم معيار المالك قت له فتصافحنا ورحب بي ، وهذا مرزا كافي . وعند سماعي باسم معيار المالك قت له فتصافحنا ورحب بي الأصل ومن موالي الشاه حسين ، وبعد ثذ اوعزوا لي بالحضور بين يدي الشاه قيائين : حينا نقف الشاه حسين ، وبعد ثذ اوعزوا لي بالحضور بين يدي الشاه قيائين عاماً ، ولم اجد توف يوسلك لي ، ، فجلسنا بحضرته وقدرت سن الشاه بثانين عاماً ، ولم اجد

له في نفسي تلك الهية ، ثم سألني : كيف حال احمد باشا ؟ فقلت له : انه بخير وعافية ، فقال: هل علمت بالمهمة التي ارسلت من اجلها ولماذا اردتك بالذات ، فقلت : لا اعلم . فقال توجد في بملكني فرقتان : الافغان وتركستان من جهة ، والايرانيون من جهة اخرى ، احداهما تكفر الاخرى ، مع ان التكفير شيء قبيح ، فأردت ان ازبل ذلك من بينهم وجعلتك وكيلا عني وشاهداً عليم . ثم سمح لي باحروج فنزلت ضيفاً على اعتاد الدولة ، ومن شدة ما شملني من الفرح والسرور لم تمد الدنيا تسمني لأن امر العجم أنيط بي ، وقد ازعجني عدم سوف اعتاد الدولة عند مروري به ، وقد رد السلام قاعداً ، فقلت في نفسي ، وبترك الغرور والطيش ، وطلبت من الملا همزة الذي هر مفتي الافغان ان وبترك الغرور والطيش ، وطلبت من الملا همزة الذي هر مفتي الافغان ان ينورني عن بعض القضايا التي اوجبت تكفير احدى الفرقين للاخرى . فقال : ينورني عن بعض القضايا التي اوجبت تكفير احدى الفرقين للاخرى . فقال : ينورني عن بعض القضايا التي اوجبت تكفير احدى الفرقين للاخرى . فقال : ينسدي احذر ولا تغتر بقول الشاه ، فان الشاه اغراضاً خاصة وان تصرفاتك علية بلحظة بلحظة . ثم جرني الملا باشي الملقب نفسه ببحر العلم الى المحاورة المنتظرة الا.

ولما سمع الشاه بأمر هذه المباحثة اصدر امراً بوجوب اجتاع علماء ايران وأفغانستان وما وراء النهر في كل صفين وازالة مسا يستوجب تفكير بعضهم لبعض وتعيين حكم من جانب الشاه ، وتم الاتفاق على الاجتاع نحت سقف ضريع الامام من جهة الرأس .

ومن هؤلاء العلماء مـــا عدا مفتي اردلان وعلماء آخرين دونت اسماؤهم كما يلي :

١) لم نجد ثمة فائدة قاريخية في نشر المناظرة المشار اليها بين عبدالله السويدي والعلماء الايرانيين
 لأنها ترديد لما نبل تكراراً في هذا الموضوع ، وهي أخلق بأن تنشر في كنب الفقه منها بكتب
 التاريخ ــ الناشر .

فمن علماء ايران علي اكبر الملا باشي ، وآغيا حيين مغني ركاب الشاه ، والملا محمد المام لاهيجان ، وآغا شريف مغني مشهد الرضا، وموزا برهان القاضي بثيروان ، والشيخ حيين المغني بأورمية ، ومرزا ابو الفضل المغني بعم، والحاج حد التركي المغني بكر منشاه ، والشيخ محمد النامي المغني بشيراز ، ومرزا اسد الله المغني بتبريز ، والملا طالب المغني عازندران، والملا محمد مهدي نائب الصدارة عشهد الرضا، والملا عمد صادق المغني بخلخال ، ومحمد مؤمن المغني باشراباد ، والسيد محمد تني المغني بغروب ، والملد محمد حسين المغني بسبزوار ، والسيد بهاء الدين المغني بكرمان ، والسيد احمد المغني باردلان ، وغيرهم من علماء الشيعة .

وجاء بعدهم علىاء الانغان وهم : الشيخ الفاضل الملاحمزة القلجائي الحنفي مغنى الانغان ، والملا امين الانغاني المتنفي ، والملا سلمان قاضي الانغاني المتنفي ، والملا طه الانغاني المدرس بنادر اباد الحنفي ، والملا نور محمد الانغاني القلجائي الحنفي ، والملا عبد الرزاق الانفاني القلجائي الحنفي ، والملا ادريس الانغاني الآبدى الحنفي ،

وجاه بعدهم علماء ما وراء النهر وهم سبعة انقار وبينهم شيخ جليل كان في غاية الوقار وعلى رأسه عمامة مدورة كبيرة نخيال للراقي له انه تلميذ ابي حنيفة اغني ابيا يوسف رحمها الله ، وقد ساموا على وجلسوا عن بيني ، وجلس عن يسادي ١٥ نفراً من علماء الافغان منهم العلامة هاوي يسادي ١٥ نفراً من علماء الافغان منهم العلامة هاوي خواجه الملقب ببحر العلم بن علاء الدين البخاري القاضي الحنفي ببخارى ، وعبد الله صدور البخاري الحنفي ، ومرزا خواجه البخاري الحنفي ، ومرزا خواجه البخاري الحنفي ، وعلى هذا المنوال الحذكل البخاري الحنوري المناس ما المناس ال

با المالا باشي ووجهاً كلامه نحو بحر العلم قائلا : تعلمون من هو هذا ،
 وخطب الملا باشي ووجهاً كلامه نحو بحر العلم قائلا : تعلمون من احمد
 واشار نحوي ، انه من افاضل علماء السنة ، وقد طلب الشاه حضوره من احمد

- 00 -

باشا ليكون حكماً بيننا ووكيلاً عن الشاه نفسه، ويكون الشاهد على ما نتفق عليه . واول سؤال نقدمه هو أن تبينوا لنا الاسباب التي تدعوكم الى تكفيرنا ليجي ندفع ذلك عنا محضوره ، ونحن على التعقيق لسنا كفرة ، فقد ورد في كتاب وجامع الاصول ، أن للاسلام خمسة مذاهب وأن المذهب الامامي هو الحمامس ، كما وأن في كتاب والفقه الاكبر ، لأبي حنيفة قوله : لا تكفروا أهل القبلة . وفي كتاب شرح الهداية قوله : والصحيح أن الامامية من الفرق الاسلامية. وهكذا قال علماؤنا عنكم بينا المتعصون الجهلة منكم اعتبرونا كفاراً على مقابلتكم بالمثل وتكفيركم . والحقيقة لا نحن كفار، ولا انتم كفار ، فلنبحث هذا الموضوع لازالة سوء التفاهم من بيننا .

قال الحواجه هادي: ان مأخذنا عليم هو تضليلكم للصحابة وتكفيرهم. فقال المواجه الله باشي: ان الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه كلهم عدول . وقال الحواجه هادي: انكم تقولون مجلية المتعة . فأجاب الملا باشي: ان المتعة عندنا حوام وانه لا يقول جا الا سفهاؤنا . فقال مجر العلم هادي خواجه : انتم تفضلون علماً على ابي بحر وتقولون انه الحليفة بعد الرسول بالحق . فأجابه الملا باشي: ان افضل الحلق بعد النبي هو ابو بكر بن ابي قحافة ، ثم عمر ، ثم عنان ، ثم على رضي الله عنهم ورضوا عنه ، وعلى هذا الترتيب صارت خلافتهم . فسأله مجر العلم : هل هذه من أصول عقيدتنا تتبع عقيدة ابي الحسن المشعري . فقال مجر العلم : ان بي شرطاً معكم وهو ان الضروريات الحينية الحاصل عليها الاجماع مجب ان لا تبدلوا حلالها الى حرام ، ولا حوامها الى حلال . فقال الملا باشي : نقبل جذا الشرط. فقال مجر العلم : وشرط آخر وهو ان تتجنبوا الاشياء المتفق على حرمتها من الائمة الاربعة . فقبل الملا باشي وهو ان تتجنبوا الاشياء المتفق على حرمتها من الائمة الاربعة . فقبل الملا باشي ذكرتم فيل تعتبروننا الآن من الفرق الاسلامية ? فسكت مجر العلم ثم قبال : فن سب الشيخين يعد كفراً . فأجابه الملا باشي اننسا رفعنا السب عن الشيخين السب عن الشيخين عد كرتم فيل تعتبروننا الآن من الفرق الاسلامية و فسكت مجر العلم ثم قبال : ان سب الشيخين يعد كفراً . فأجابه الملا باشي اننسا رفعنا السب عن الشيخين الدسب الشيخين يعد كفراً . فأجابه الملا باشي اننسا رفعنا السب عن الشيخين عدل المهرا المشيفين النسا و المنا السب عن الشيخين يعد كفراً . فأجابه الملا باشي انتسار ومعانا السب عن الشيخين يعد كفراً . فأجابه الملا باشي انتسار ومعانا السب عن الشيخين يعد كفراً . فأجابه الملا باشي النسار ومعانا السب عن الشيخين يعد كفراً . فأجابه الملا باشي المنا السب عن السبحة به فعراء المنا السب عن الشيخات عبد كفراً . فأجابه الملا باشي المنا السبح السبحة بالمنا المنا السبحة بالمنا السبحة بال

وقبلنا الشروط المتقدمة ، أفلا تعدوننا من الفرق الاسلامة ام لا نزال كفاراً باعتقادكم ? فسكت بحر العلم ايضاً ثم كرد قوله ان سب الشيخين كفر . فقال الملا باشي : ألم نوفع السب . فأجابه بحر العلم : ما هي الاجراءات التي انخذتم ها المان رفع السب ? فقال الملا باشي : انسا وفعنا السب مع بقية الشروط التي قبلناها ، أفلا نعد من الفرق الاسلامية ؟ ام انسا لا نزال مع قبول الشروط كفاراً باعتقادكم ؟ فأجابه بحر العلم مكرراً قوله ان سب الشيخين كفر .

فناقشه مفتي الافغان الملاحمزة قائلًا: يا بحر العلم عل صدر من هؤلا، قبل هذا المجلس سب للشيخين ? فأجابه بحر العلم بقوله لا . فقال الملاحمزة : لماذا لا نعدهم من الفرق الاسلامية بعد صدور الالتزام منهم بعدم سب الشيخين في المستقبل ، وعقا الله عمرا سلف ? وعندنذ قال بحر العلم : نعم انهم مالمون لهم ما لنا وعليهم ما علينا . وقام الجميع وتصافحوا وكل واحد يقول لصاحبه الهلا بأخي .

وقد شهد على تلك الشروط والالتزام بهما الفرق الثلاث ، وعلى هذا امتزج اعضاء المؤتمر بعضهم مع بعض وتجمهر حولنا مسما يزيد على العشرة الاف من العجم وغيرهم ، وكان ذلك قبيل الغروب .

ولما كان من عادة اعتاد الدولة الحضور الى خيمة الشاه مساه ، جاء نحري وبلغني سلام الشاه وسروره بما وصلت اليه النتيجة قائلًا : ان هذا بفضلكم وانه دعا لكم ويرجو منكم ان تكونوا حاضرين غداً مع هؤلاء العلماء لأن الشاه أمر بتنظيم محضر والتوقيع عليه من قبلهم جميعاً معززاً بتوقيعك في الصدر بصفتك شاهداً على الفرق الثلاث . فقلت حباً وكرامة .

مسعدا على الهوم الثاني بمكان الامس قبل الظهر ، وكان يقف خارج القصة واجتمعنا في اليوم الثاني بمكان الامس قبل الظهر ، وكان يقف خارج القصة من جهة باب الفرج ستون الفكاً من العجم مصطفين بترتيب ، فأخذنا مجلسنا واحضروا جريدة يزيد طولها على سبعة اشبار وقد استوعبت الكتابة ثلني الجريدة ، وقد قسم الثلث الباقي الى اربعة اقسام يفصل مسابين قسم وآخر

ياض بقدر اربعة أصابح كفواصل . و-طور هذه الاقسام الاربعة كتبن بِمُورَة مُتَصَرَةً . والنَّمَسُ اللَّا باشي من المُغني آغا حسين أن يتلوها شغص وهر ولق في محل مرتفع ، وباشر بقرامتها وكانت محررة باللغة الفارسية. وأن الثانين الاولين كانت مطورها طوبلة وهي عن لسان الشاه وكان مضمونها كما ي**اني** 

وكان حكمة الناري عز وجل البالغة أن يوسل رسلًا لتبليسغ الدمن واحداً بعد آخر متنابعين الى بعثة خاتم الانبياء محمد المصطفى (ص) ، فبلغ وسالته والرنحل خانم الانبياء الى دار البقـاء . وقد اتفق الصحابة على أن الافضل بعد. والأعلم هو ابو بكر الصديق بن أبي قحافة (رض) وحتى أن على بن أبي طالب قطُّمية لأن البــــادي تعــالى مدحهم بقوله ﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرُ مِنْ والانصاد والذبن اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنسات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدأ ذلك الفوز العظيم ، ١٠٠ .

وقد ورد في الكلام القديم ايضًا قوله تعالى : ﴿ لَقَدَ رَضِّي اللَّهُ عَنَ المؤمِّنَيْنَ اذ يبابعونك نحت الشعرة ، وكان عدد الصعابة في ذلك الوقت سبعين صعابياً وهم أنسهم كانوا حاضرين وبايعوا أبا بكر ، وقد ورد عن النبي (ص) : و أصحاب كالنجوم بأجم اقتديتم اهتديتم ، . وبعد ذلك عهد ابو بكر بالحلافة لعبر بنالحطاب وقد بايعه هؤلاء الصحابة ومن ضمنهم على بن ابي طالب بالاجماع. وبعد ذلك عهد عمر بالحلافة الى سنة اشخصاص اولهم علَّي بن ابي طالب للنشاور بينهم وانتخاب احدهم خليفة ، فاتفق هؤلاء الستة على عنان بن عفي ان الذي استشهد في داره ولم يحكن هنالك مجال يسمع له باعباد الخلافة الى احد فبقيت الحَلافة شَاغُرة ، وحصل نزاع بين أصحاب عَلَى بن ابي طالب وبين الآخرين ، ولكن مدَّا النزاع بينهم لم يتطور الى التنافر والتباغض حتى أن علي بن أبي طالب لا سئل عن الشيخين قال انها امامان عادلان قاسطان كانا على الَّـلَّق ومانا

١) التربة ج١١

عليه . وكذلك أبو بكر عندما جيء به للمبايعة بالحلانة قال : أقبايعونني وفبكم على بن أبي طالب ? فيسا أهل أبوان أن هؤلاء الصحابة قد جرى توثيبهم في الإستغلاف على هذا الشكل؛ فكل من يسبهم أو ينقص من قدوهم يكون ماله وأولاده وعياله غنيمة ودمه مهدوراً من قبسل الشاه ، وعليه لعنة الله والملاكة والناس اجمعين .

وني سنة غانبة واربعين ومائة والف وفي صعراء صفات ، تعهدتم في يرفع السب ، وان كل من بسب بعد الآن بقتل وتنوسر اولاده وعبساله وتصادر أمواله من قبلي ۽ ٠

ولم يقع بعد ذلك التاريخ في اران واطرافها ــب او مــا شاكل ذلك من الامور الفظيعة التيكانت على عهد الشاء اسماعيل الصفوي وأولاده منذ سنة سبعة وخمــين وغاغاثة .

وبعد الانتهاء من نلاوة سطور الجريدة قلت أن لي أعتراضًا على بعض الالفاظ الواردة فيها وخاطبت الملا باشي قائلًا: انني أطلب تبديل أنفظة (نصب) بلفظة (عهد) وذلك لانها تجعل الاصحاب على عهد عمر من النواصبكما تقسرون ذلك في لغنكم . وقد عارض ذلك احد الحاضرين وهو السيد أصرالة فأشَّلًا : أن الذي قلنموه مخالف معنى هذه الفظة أذ لا يتبادر الى ذهن القارىء شيء مما تقصدونه، واني الخاف ان تكون سبياً في حدوث فتنة جِذْه النفسيرات والمناقشات . وأبده في قوله الملا بالمي ، وعندنذ التقرمت السكوت ، ثم قلت للملا باشي : ان مدح على بن أبي طالب للشيخين بقوله ﴿ هَمَا أَمَامَانَ الْيُ آخَرُ ۗ ﴾ تحمارنه على معـان اخرى لا تليق بالشيخين . فاعترض السيد نصرالله ايضـاً . تم اعترضت في مكان آخر على حملة في كلام أبي بكر قالما مجق على حين البيعة، لان ذلك ليس ثابتاً عن طرقنا ، والذي اردت بيانه هو ما ورد على لسان أبي بكر مجق على ، فعارض الشخص المذكور ايضاً وهو السيد نصرالله ومال اليه الملا باشي .

وبالنظر لما تقدم آنهاً عدنا الى كلام الشاه المسطور باللغة العربية ، ونذكر مضمونه أدناه :

و إننا قررنا وجوب رفع السب وعدم تفضيل الصحابة بعضهم على بعض إلا يوجب الترتيب الراقعي التاريخي ، وكل من مخالف مـا ورد في هذه الوثيقة ويعيد السب او ما شاكل ذلك عليه اعنة الله والملائكة والناس اجمعين ، وانه يستحق غضب الشاه وهدر دمه ومصادرة أمواله » .

وبعد ذلك ختمت الوثيقة ووشعت بأسماء الذين ختموها ، ومن جملتهم جماعة من أهل النجف وكربلاء والحسكة والجوازرية ، ولا سيما الشخص الذي كان يميل الى المذهب الشيعي ويعارض بكل مناسبة ، وهو بن قطة المعروف بالسيد نصرافة ، وايضاً الشيخ جواد النجفي الكوفي .

والسطور القصدار في القسم الشالث من الجريدة تناولت المضمون باللغة الافغانية مبينين ان الجميع من الفرق الاسلامية لهم ما المسلمين وعليهم ما عليهم. وأما السطور القصيرة للقسم الوابع فقد تناولت اسماء واختام علماء ما وراء النهر.

وبعده تقدم الحقير ووضع في صــدر الجربدة اسمه وختـــهــــــا مجتـــه بصقته شاهداً على الفرق الثلاث :

وبعد الفراغ عمت الافراح والمسرات جميع الفرق الاسلامية ومن ضمنهم أهل السنّة والحمد ثه على ذلك . وبعده قدمت لنا الحلوبات في أوان من الذهب مرصعة بالجواهر ، ومجنّرونا بمبخرة كبيرة فيها العنبر ، ثم سجلت هذه المبخرة وقفاً لحضرة الامام على بن أبي طالب. وخرجنا وذهب كل فريق الى سبيله ، غير انهم أحضروني أمام الشاه ، وجرى لي استقبال حافل اكثر مما جرى لي سابقاً ، وأجلسوني بالقرب منه فنفضل وقبال لي : جزاك الله وأحمد باشا خمير الجزاه ، فأن احمد باشا فم بقصر في مساعدتي لاصلاح ذات البين واطفاء ثائرة الفتية وحقن دماء المسلمين ، وأن الوزير وآل عنان منزهون لدينا من التقصير

والله سبحانه وتعمالي يعزهم ويوفعهم الى اكثر بمساهم عليه الآن . ثم قال : ما عدالله أفندي ، لا تظن أن هذا العمل بدعوني الى الفخر لأن هـــذا من يون الساري عز وجل الذي يستره ني ووفقني الى ان اكون سبباً لوفع الس عن الصحابة ، مع أن سلاطين آل عنان ، ولا سما السلطان سلم الذي حبز العساكر والجنود وصرف الاموال الطائلة وأتلف نفوساً لا تعد ولا تحصي في سبيل رفع هذا السب فلم يوفق ، بينا أنا والحمد لله رفعته بكل سهولة مع إن أهل لاهمجان الذين توبوا على عهد الشاه اسماعيل ميا زالوا بيثون الفتن والحركات . فقلت له : إن شاء الله تعالى سيكون العجم كابهم من أهل السنة والجاعة وتزول من بينهم هذه الفوارق بوجودكم. فقال : أن شاء الله. ثم اردف قَالُلًا : يَا عَبِدَاللَّهُ أَفْنَدِي ، أَنْ أُردَتَ أَنْ أَفْخَرِ فَاغَنَا أَفْخُرِ لَأَنْنَى فِي مُحلسي هذا منابة أربعة ملوك ، وهم : ملك ايران ، وملك التركستان ، وملك ألهنـ ، وملك الافغان ، وهذا من توفيق البـــاري تعـالى الذي جعلني على رأس أهل الاسلام ، ولي المنــة عليهم لأني رفعت السب عن الصحــــابة الذبن أرجو أن بكونوا لي شفعاه عند الله . ثم قال لي ان أحمد باشا بانتظـــــارك ولا شك ، وسوف أجري اللازم لاعادتك البه ، ولكن غداً الجمع . وأود ان أقم صلاة الجمة في مسجد الكوفة ، وقد أمرت أن يذكر الصحابة بالنجلة والاكرام على الترتب الذي جرى الاتفاق عليه ، وأوصبت بأن يدعوا لأخي سلطان آل عنمان ، على ان ينعت بالصفات الطبية ويثنى عليه اكثر بما يثنى علي ، وان بكون الدعـاء لي من بعده بصورة مختصرة احتراماً لاخي السلطان العباني ، ثم قال : ولم انجاوز في ذلك الحقيقة لأنه سلطان بن سلطان بينا جنت الا الى الدنيا ولم يكن أبي ولا جدي من السلاطين .

وبعدئذ سمح لي بالحروج فسمعت الرجال الدين كانوا في الحيات يشدون جمعاً بذكر الصحابة ومدحهم وتبيان فضائلهم ومناقبهم بدرجة تفوق ما يصدر عن أهل السنة ، وكانوا يسفهون اراء اسماعيل الصفوي .

وفي صبيحة يوم الجمعة غادرنا النجف إلى الكوفة فأمر الشاه ان يؤذنوا أذان الجمعة وأن تقيام الصلاة بكفوره . فقلت لاعتاد الدولة : ان اقامة الصلاة في جامع الكوفة لا تصح في نظر الحنفية لانه ليس بمحل اقامة لهم ، كما وانه لا يوجد أربعون نفراً من الشافعية لكي تصح صلاة الجمعة بهم .

فقال المراد هو سماع الحطبة ، وانك بخير في اعتبار الصلاة صلاة جمعة أو صلاة الظهر . فذهبت أنا أيضاً إلى الجامع حسب رغبة الشاه ووجدت هناك ما يقرب من الحمة آلاف من المسلمين وجميع علماء ايران وفضلائهم، وكان الامام الحاص بالشاه المدعو على مدد جالساً على المنبر وحوله الملا باشي والسيد فصر الله بتهاهسان فيا بينهم .

وباشارة من الملا باشي نزل علي مدد وصعد بدلاً عنه السيد نصرافه ، فحد الله وأثنى عليه وصلى على النبي (ص) وترضى على الحليفة من بعده سيدنا ابي بكر الصديق (رض) وعلى الحليفة الثاني الناطق بالصدق والصواب سيدنا عمو بن الحطاب (رض)، وقد صرف كلمة عمر مع انها بمنوعة من الصرف، وكان غرضه من ذلك ان عمر لم يكن عدلاً ولا معرفة ليكون بمنوعاً من الصرف.

ثم قال : وعلى الحليفة الثالث جامع القرآن سيدنا عثمان بن عفيان (دض) ، وعلى الحليفة الرابع ليث بني غالب سيدنا على بن أبي طالب ، وعلى واديه الحسن والحسن وعلى بافي الصحابة والقرابة رضوان الله عليهم أجمين ، اللهم أدم دولة ظل الله في العالم سلطان سلاطين بني آدم موضع الرفعة فوق نجم المربيغ ، غافي اسكندر ذي القرنبن، سلطان البرين وخاقان البحرين ، خادم الحرمين الشريفين السلطان محود خان بن السلطان مصطفى خان ابد الله خلافته وخلة سلطنته وخلة سلطنته وخلة .

﴿ اللَّهُمُ ادْمُ دُولَةُ مِنْ أَصَاءَتَ بِهِ الشَّجِرَةُ التَّرَكَانِيةً ، مَلْكُ قَـا آنَ الرياسة ،

وجنكيز السياسة ، ملاذ السلاطين وملجاً الحواقين ظل الله في العالمين صاحب قران نادر دوران ، ... ثم نزل من المنبر وشرع باقيامة الصلاة ولكن بديه كانتا مسلمين مع ان العلماء الذين خلفه والحانات كانوا مكتفين أيديم البهى على البسرى . فقرأ الفائحة وسورة الجمة وقبل الركوع رفع بديه وقرأ القنوت جبراً وكذلك التسبيحات في الركوع والسجود ، ثم كبر ورفع رأسه وقيام بدون قول ( صمع الله لمن حمده ) و (ربنيا لك الحمد) ، وفي اعتداله أيضاً قرأ القنوت جبراً وجبراً أيضاً في التسبيحات في الركوع والسجود ، وفي السجدة الثانية جبراً أيضاً بيعض الادعية ، وبعده قام إلى الركمة الثانية فقرأ الفيائحة وسورة المنافقين ، وبعد التشهد أكثر من كلمة السلام عليك أيما النبي ورحمة الله وبركانه التي رفع بها صوته ، ثم رفع بديه إلى رأسه وسلم عن يمينه فقط .

وبعد ذلك جيء بالحلوبات التي أحضرها الشاه ، وعند توزيمها حصل ازدحام وتهافت إلى درجة ان طارت معها عمامة الملا باشي عن رأسه وجرحت اصبعه السبابة، وقد سألت مستغرباً عن أسباب هذا التراحم والمغالبة في التفاط الحلوى، فقيل لي ان ذلك بما يبعث السرور إلى قلب الشاه ويزيده فرحاً وانبساطاً .

ثم أذن لي الشاه بالسفر وزودوني بنسخة من الجريدة ومن الحطبة ، فقدمتها إلى أحمد باشا وعرضت عليه جميع ما حدث فاستحسن ذلك .

أما الشاه فبعد اتمام الزيارة رحل إلى يلاده ، وبذلك عاد الأمن إلى الربوع وعادت الأمور إلى مجارجا الطبيعية .

> ذكر وقائع سنة سبعة وخسين ومانة والف القاء القبض على شيخ زبير واعوانــه

في أيام الحصار التي تقدم ذكرها وكان المدعو غصبة شيخ ذيير من جملة الذين أعانوا الاعجام وتمردوا على الحكومة ، فلما انتشمت تلك الفمة أخذ

-- 77 ---

الموسا الله بتنقل من مكان إلى مكان لأن الثائر خائف ، فلم يتيسر القبض عليه وأشيراً وعندما اقتضى ارسال حمد تأديب عشيرة شمر حضر الموما اليه مع أثباء إلى الحقة زاهماً أنه حضر لمعاونة الحملة والالتحاق بها ، وعند ثذ قبض عليه التكنيدا سنهان باشا وأعدمه هو والرؤساء الذين كانوا يتبعونه وبشاو حكونه في خيانه . وبعد تنظيم الأمور عادت الحملة إلى بغداد .

### ذَكر وقائع سنة غانية وخمسين ومانة والف نقض نادر شاه لعبوده وقيامه بالتحشدات على الحدود

الرغم من العمود التي قطعها نادر شاه على نقده فقد حفزته طبيعته المجبولة على عدم الاستقرار والتبات ، ودفعته إلى اعادة الكرة في الهجوم على العراق غير متذكر مساحل به عندما هاجم الموصل وبغداد سنة سنة وخمسين ومائة والقد ، وراح بحشد قواته وبجبزه المعدات والزخانر الحرية ويقترب بها من الحدود العبائية ثم نخطاه على يبلغ قارص، وعبر نهر الاربة، فتصدى له الصدر السابق مصطفى باشا وظل يناوشه بما لديه من قوات الحدود مدة نمانين بوماً ، وحسال بينه وبين تقدمه إلى داخل الحدود ، ثم تواردت عليه القوات النظامية بالتدريج لمساونته ولشد أزره ، وقد تمكن من زحزحة الجيوش الايرانية عن حدود قارص بعدما هلك منها ما يزيد على الستة الاف قتيل . المخالفة عند باشا الذي زود بتعليات تقضي عليه السيدل المساد الحربية ، فأبدل بالقائد محمد باشا الذي زود بتعليات تقضي عليه السيدل قصارى جهده لدحر بالقائد محمد باشا الذي زود بتعليات تقضي عليه السيدل مع الجنود الايرانيين . وقد اشتد غضب الدولة العلمة فأوعزت إلى قسائد القرم نور الدين سليم بأث بتحرك مع قواته البالغة مائة الله من جهة (وان) وكذلك أوعزت إلى والي ديار بكر المدعو عبد الله باشا ، وإلى والي الموصل عبد الجليل زادة حسين باشا

ات يتوجه كل منهم بقواته نحو الحدود الايرانية وارغام الاعداء على التراجع وتعقيهم إلى داخل حدودهم .

وقد وصل كل من عبد الله باشا ، وعبد الجليل زادة حسين باشا ، وأردلان الارائية الواقعة على الحدود ثم احتلتها وتقدمت إلى الامام ، وهسكذا المدن الايرائية الواقعة على الحدود ثم احتلتها وتقدمت إلى الامام ، وهسكذا هجمت الدوات العنائية على ايران من كل صوب ومكان ، وبعث في قاويهم الووع والمزع ، وزلزلوا زلزالا كبيراً ، وظهرت عليم علائم الدل والانكدار . وقد فر نحو الجيوش العنائيسة مقدار كبير من العثائر والقوات التي كانت نحارب تحت رابة الجيش الايراني ، ومن اولئك القارين مكري خان محمد قلي خان وأخره امسام قلي خان ، فأسكنتهم الدولة العنائية هم وعثائرهم حول كوب منبعق وبلباس ، وحاكم تبريز محمد قاسم خان اختار ، وحاكم خوى مرتضى قلي خان ، ورئيس دنبلي محمد طاهر بيك مع عثائره كانة ، ولوح بيك مرتضى قلي خان ، ورئيس دنبلي محمد طاهر بيك مع عثائره كانة ، ولوح بيك صادر وعثيرته ، وعلى تقا طولولو وعثيرته ، ومحمد على بيك كره صونالو وعثيرته ، واصاعيل آغا طابليكالو وعثيرته ، وقد اسكنوا في منطقة وان .

هذا وكانت القوات التي تحت قيادة محمد باشا قد اجتزت الحدود ودخلت الاراضي الابرانية متقدمة إلى الامام . وما ان حل اليوم الشاني عشر من شهر رجب الفرد إلا واقتربوا من المحل المسمى روافه وعسكروا في صحراء قفاورد، ولما كان الشاه وعساكره قريبين من المحل المذكر فقد قم باتخذ التحسنات والاستحكامات لصد هذا الزحف ، ولحكن الجيوش العنانية لم نفسع له الجال وهاجمته وراحت تلقي عليه حمها وتفتك به فتكا ذريعاً دوياً دون شفقة ورحمة حتى نخرصته واندفعت وراءه ، وكالما انخذ له موقعاً للدفاع فيه دكته المدافع واضطرته الى التراجع والانسحاب ، واستمرت تعقبه من مكان إلى مسكان وتضيق عليه الحناق ، وأخيراً شنت عليه هجرماً عاماً اضطرته الى الفراد

والاندحار ، وانكشف عجز الجيوش الايرانية وضعفهـا وعدم قابليتهـا على الاستمرار في الحرب .

وبعد فرار الاعداء عقد القواد مجلساً عسكرياً للداولة فيا ينبغي انخساذه لا سيا وان القائد العام قد انحرفت صحته واشتدت عليه علته ، ولكن المداولة طالت بما حمل بعض الفسدين على اثارة الفتنة بين الجنود وتشييطهم باشاعة مرض القائد العام الذي واقته المنية في تلك الاثناء، بما زاد في عتوهم وراحوا يحرضون الممشر الموالية على الانسحاب والفرار من الجيش ، وسرت هذه الفتنة الى العشائر الاخرى بمساشع الجيش الايرافي على لم شعته ومعاودته الحرب ، ولكنهم جوجوا بنار حامية المطرنهم الى التراجع ايضاً . ثم قرر الجيش العنافي ان يتراجع نحو قارص لعدم الغائدة من الاستمرار في تعقب الايرانيين في اراضيهم الواسعة الارجاء ، وعرض الامر على الدولة العلية ، وظلوا بانتظسار اوامرها وتعلياتها .

أما الشاء فقد عاودته فكرة الهجوم مرة أخرى وراح يجمع فاول جيشه من مناك بالرغم من الحسائر الفادحة التي تكبدها في الارواح والاموال ، واتخاذه اخيراً حرب المراوغة والمحاتة والانهزام امام الجيوش العثانية المظفرة ، تم الكر عليها ، غير انها فطنت لمقاصده من وراء هذا النوع من الحرب (حرب المصابات) فكفت عن تعقب وملاحقته .

أما الدولة العلية فقد حشدت قوات اخرى للقضاء على الشاء ، وكانت هذه القوات قد جمعت من روم ابلي والاناضول والقرم ومصر وجهزتها بمختلف المعدات ، وأوعزت الى كل من الصدر الاسبق الحاج احمد باشا والصدر السابق علي باشا باعادة الكرة في الهجوم على ايران عن طريق قارص وارضروم ، وقد القسمت هذه القوات الى قسمين انجه كل قسم الى جهة ، فلم ير الشاه الا وقوات الدولة العلية تحاصره من كل جانب ، ورأى انه اصبح عاجزاً عن مقاومتها ، وانها ستها عامزاً عن مقاومتها ، وانها ستها عامزاً عن مقاومتها ، وعند ثذ آثر السلامة وأعلن

رغبته في الصلح واحملال السلام بدل الاستمراد على الحرب والخصام . وأوفد الفائم مقام اعتاد دولته فرزند زاده شاه رخ الى الصدر الاعظم ، كما اوفد رئيس علماء ايران الملاعلي اكبر الى شيخ الاسلام ، وسافرت هذه الوفود الى الاستانة عن طريق بغداد ، وأرسل وسالة خاصة بيد سفيره فتح على بيك التوكيات الى والى بغداد احمد باشا ليساعده ، وليكون في جانبه واسطة خير وصلاح .

وعند وصول الوفود إلى يغداد قام الباشا من جانبه ياستنساخ وترجمة الرسائل الوادة بيد عؤلاء الوفود ، ثم قدمهــــــا الى الدولة العلية ، وفيا يئي صور هذه الرسائل .

#### صورة كتاب نادر شاء

و باسم الله الرحمن الرحميم أعلى حضرت خورشد طلعت مشتري سماءت بهرام صلابت كيوان مهابت خليفة خافقين ثاني السكندر في الفرنين براقد الحيان شاه باحشاء الملام بناء ظل الله خلد الله ملكه ... نعرض على الحيام الخلاصة ومختلف دعو اتنا وآلاف النحيات الطبات المعزوجة بالحب والالخلاصة وتلبية لطلب الجميع وتعبيراً عن آراء الجاهير من مقلدي الامام جعفر العمادة رضي الله عنه نقول: من بعد حدوث قضية القائد محمد باشا اخذا نفار في هذه الحروب القائمة بين اهل الاسلام وكيفية توقيها واحلال السلام بدلاً من سفك الدماء، هذه الحرب التي سوف لا تبقي على الاخضر واليابس في حالة استسرارها، فعلميه ، ولتوفر حسن النية وكون الجميع على دين واحد ، وان الايرانين الذي يذهبون الى بيت الله الحرام يقومون بتادية الصلاة والفرائين مقتدين بأي امام من أنمة المذاهب الاربعة بما يجعلهم متحدين ويداً واحدة لا فوق بين احد منهم، فين اجل هذه الروابط الدينية والاخوية أتقدم بالتاس طلب العفو والمساخة بين الدولتين وادامة اتفاقهما الى يوم القيامة ، ونامل من جلالتكم ان توافقوا على والمام خلافتكم ، ونامل من جلالتكم ان توافقوا على ولك وعدم رد التاسنا ودامت عظمتكم وايام خلافتكم ،

وثليها الرسالة الحاصة التي تناولت مسا قام به الشاه من الجهود والاتعاب التونيق بين الطائفتين السنة والشيعة .

### صورة جواب البادشاد الموسل بيد فتح علي بيك تركمان

وبسم الله الرحمن الرحم، سلام قولاً من رب رحم ، أبهى مسا يزين به فصول الحطاب جواهر حمد الله الملك الوهاب الذي أنار براهين انتظام الدنيسا والدين، وأبان سبه على لسان نبيه المبموث رحمة للمالمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه الاكرمين وأحبابه ما حفظت حدود الاسلام والمسلمين ، وصيف به تقور الاداب المستطابة بين الماوك والسلاطين .

أما يعد ... و وتليها عبارات المجاملة والاطناب في مدح صفات الشاه ، ثم المنوافقة على احلال السلام، شريطة اعادة الحدود إلى ما كانت عليه أيام السلطان مراد خان الرابع ، التي ذكرت تفاصيلها في عقد الصلح حينذاك والتي حورت مجدداً وأرسلت نسخة منها بيد السفير، فان وافقتم على ذلك فان الصلح سيكون بيتنا وطيد الاركان سواء في زمننا هذا أم في زمن الذين سياتون بعدنا ..

وقد أرسل العقد بيد السفير مصطفى نظيف وأوله :

ويسم الله الرحمن الرحم ، با أيها الذين آمنوا ادخاوا في السلم كافة ، باسم الله فانحة الكتاب والحمد لله فانحة المحلين وأكرم سلام المسلمين على من بعثه لانتظام أمرالدنيا والدين ، فكانت بعثه رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأسبائه السالكين على منهجه القويم والتاركين ما يخالف شرعه المستغيم .

أما بعد ... دوبلي ذلك عبارات المجاملة والمدح والصفات الطبية كمثل: بهاء المدنيا والدين ، وجمال الاسلام والمسلمن ، مصدر الاستراحة والمسالمة والشان ، ومظهر البسالة والامارة والعنوان ، الجالس على تخت كسرى أنو شروان ...

نادر شاه أنم بالخير مقاصده وشيد بالصدق صادره ووارده ... ثم أورد تفاصيل المقد الذي يتضمن خمس نقاط ، ثلاث منها فيا يتعلق بالملكية والحدود ، وأثنتان فيا يتعلق بأمور الدين.

ثم تأتي بعده رسالة الصدر الاعظم إلى شاه رخ ميرزا اعتماد الدولة ، وأولها

و جناب أصالت مآب ، ينابت لعناب، وكالة انتساب ، سعادت اكتساب، صاحب صائب وأي عالي منزلة ، مشير مشتري ، قديير آصف (۱۱ ، منقبت مستحكم أوكان بملكت ، مستجمع أسباب سلطنت ، فوازندة وابات سرودي، فروزندة جواغ بهري ، نهال حديقة اجلال ، وكامكادي غنجة كلستان اقبال ، ويحتياري رواه روي شهيكوة ، وشان شاه رخ ميرزاى رفيع المنوان مجلس شريف سعادت نقش ، وميدات منيف بالت رخش ، سرير حب ووداد ، شريف سعادت نقش ، وميدات منيف بالت رخش ، سرير حب ووداد ، ومستد آراء الاتحاد ، تحف تحيات عاليات عالصت غا ، وتنف وتسليات ... النب ثم سرد تفاصيل الموضوع الذي ألى به الوسطاه فكان مضونه لا مختلف عن مضون كنام حول العقد . وبلي ذلك عن مضون كنام حول العقد . وبلي ذلك عن مضون كناب شيخ الاسلام الموجه إلى الملاعلي أكبر رئيس علماء ايران ، وهو كا

و بسم الله الرحن الرحيم الحد ثه الذي أيد الشرع بأنوار الصدق واليقين وأيده بتأييد الملك والسلطنة بين المعلمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا بحمد خاتم الانبياء والمرسلين وعلى آله العظام وصحبه الكرام ومن يتبعهم بما حان إلى القيام ، بعد اهداء التسليات الزكية واتحاف التحيات الصافية إلى المولى المشرف بوباسة العلمين على أعلام العلماء بمالك ايران في هذا الزمان دام محفوظاً عز الله بوباسة العلمين على أعلام العلماء بمالك ايران في هذا الزمان الموالي انه قد حود في الملك المنان ، فالذي ينهي الى الجناب العالي متبوع اعلام الموالي انه قد حود في

- 71 -

١) يقصد اصف بن برخيا وزير التي سليان بن داود عليها السلام .

من ناحبته بانتخاب كاتب الديوان ولي أفندي ليكون بمية الوفد المذكور . نم واصل الوفد سفره نحو ايران .

وفي أواخر شهر شعبان من السنة المذكورة تلقى الوزير كتابًا من نظيف أذيدي ، ملخصه أنه وصل إلى معسكر الشاه الذي كان متيماً ما بين قزوين وطهران وقد قدم الى الشاء ما معه من وسائل وبلغه بميا أمر به . فتلقى الشاه كل ذلك ببالغ الحفاوة والتعظيم ووافق على كل منا جاء فيها وأمر معير المالك حسن على خان باتخاذ مــــا بازم بهذا المصدر وخوله التوقيع على الاتفاق باسم اران ، وبعد المذاكرة وتبادل الآراء جرى التوقيع على وثيقة الصلع بوجب يْرُوط الدولة العنمانيـة على أن توقع الوثيقة من قبل وزير بغداد أحمد بإشا أَيْضًا ، وعلى هذا أوفد المهاندار تحمد حسين بيك لكي يعود بنسخة الوثيقية مرقمة من قبل الوزير ، وقد أنعم الشاه على الوفد وخلع عليه خلعاً سنية وزوده بالنعف والهدايا إلى مقام البادشاه العثماني وسفره معززاً مكرَّماً إلى الاستانة عن طريق بغداد .

## صورة الكتاب الخاص الذي وجهه نادر شاه الى البادشاه بواسطة نظيف أفندي

﴿ لَآلِي مَثْلَالِي دُعُواتُ وَافْيَاتُ اجَابِتُ نُونُ ، وَجُواهُرُ زُواهُرُ نَحْيُــاتُ طيبات مؤالفت مقرون از مخزن مودت وعبشه بي عبب محبت هدسة بزم شريف وموقف منيف أعلى حضرت فلك رفعت خورشد طلعت مشتري سعادت داراي جماندار عدالت كستر داود سليان جاه فريدون فرد خديو ممالك کشای کشور کیر خسرو مهرافسر کردون ، سریر أعظم سلاطین جهات ، أبخم خواقين دوران ، قامع الكفرة والمشركين ، ظل الله في الارضين سلطان البرين خاقان البحوين ثاني اسكندر ذي القرنين خليفة اسلام بناه انجم سباه شهريال كاه السلطسان الغازي محمود خان لازالت ظلال خلافته مبسوطة وألوبة جلاله الزميرة الملفوفة مع المفساوضة السعيدة القاءانسة التي وردت الى ساحة الحلافة العظمي ما يتعلق بأمر الحدود وهو تشطير بعض نمالك المحمية الواقعة في التبخوم الهروسة بِمَنَابَة الله الملك القيوم على نهج الرجاء الصادر عن الحب والوداد لا على وجه الالتزام وتفويض الرد والقبول الى اختيبار حضرة الحلافة الكبرى حسما تقتضيه العقول ، فلما وصل هذا التحرير ولوحظ ما فيه من المحاذير على ان هذا أمر لا يرجى ولا يماعد عليهما بالرضا كيف لا وقد ظهرت عليهما السلاطين العظام العنانية أنار الله براهينهم وأخذوا على أيدي المخسالهين بعون الملك الممين فوقعت في حَوْزَة سلطاننـــــا الأعظم الاحكوم بالارث والاستحقاق وصارت محروسة كمائر المالك الممورة في الافاق فضرف الاختبار الى خلافة غير مختار بل التحقيق بالاعتباء والاعتبار ابقاء التحديد الواقع في زمن السلطان مراد خان الرابع أسكنه الله تعالى في أطيب المساكن والمرآبع فاقتضى الحمال لاعلام هذا المقال أن يرسم ألوكة فخمة سلطمانية مخصوصة ويبعَّت رسولًا معينًا من الرجال حسب العيادة الغدية والديدية المستديمة في الدولة العلية فاستعد بتلك السفارة من أرباب الاقلام في الديوان العالي مصطفى نضيف الموصوف بالوشد والسداد دام في حفظ وب العباد يجمل تلك الالوكة الفضيمة السلطانية وينقلها الى تلك الحضرة القاءانية وفوض أليه بعض الامور المرسومة حسب مسا رسم في تلك المشرفة السامية فلذلك حرر تلك الرسالة المحصوصة مع هذا السفير الرسيد فاذا وصلت الى جُنَابِكُمُ العِسَالِي تُرْجُو سَعِيكُمُ المُشْكُورُ فِي حَصُولُ ثَلْكُ الْأُمُورُ عَلَى الوَّجِهُ المسطور في المغاوضة السلط انية ونرجو التوفيق من الله الماك العلام ليبسر المام

ذكر وقائع سنة تسعة وخمسين ومساثة والف وصول الوفد المفاوض إلى بغداد

عند وصول الوفعد المفساوض الى بغداد وعلى رأسه نظيف مصطفى أفندي مبعوث الدولة العلمة وفنع علي بيك تركان السفير الايراني، قام الوزير أحمد باشا

مرفوعة يساحته مشهود رأي عهان رأيهمايون بيداردكه نواميج بهية ومفاوضات علية ك مصدرب افتخار الاماجد والاعاظم مصطفى نظيف أفندي وفتح على بيك تركان أرسال شده بود در أيمن اوان وأسعد زمان ... ، ثم يعلمه بالموافقة على شروط الصلح مع تنباته بدوام الصدافية والمحبة والانحساد ، كل ذلك سارات في غانة اللطف والرقة على المتوال المتقدم.

ثم يـ لى ذلك كتاب صدر المالك ملا على أكبر الى المشيخة الاسلامية وهو

«بسيرالله الرحمنالوحيم» الحمد لله الذي من علينا بالاسلام وفضلنا به على ساؤ الانام وجعله وسبلة للائتلاف وغريعة لوفع الحلاف وصلى الله على دسوله الذي ختم به الانبياء العظام وأصحابه الراشدين الكوام ، منا ختمت الامور الحيوبة بوسائط المتدريين على نبج التقوى، وشكرت المساعي المؤسسة على الفلاح فشملت الضعف والاقرى، وحملت عواقب الامور الجارية على رضي الوحمن **واثني منن** الله يتكمل مرامم اللطف والاحسان ، وصدحت بلابل اليسر وانحلت عقدة الشدة والعسر ، نعرض تحبة لا محبط بيا الحصر واثبية مباركة فاقت انبة مدى الدهر والعصر ، مجيي ونخص بهــــا زبدة الاجلاء المحققين ونخبــة الفضلاء المُدقِّقِينَ الذِّي سارت بفضائله الجمَّة أديم الغبراء ، وعلت مناقبه العامة، وكسى اشرافها كواك الجوزاء ، مظهر كل مكرمة، ومحل كل معضلة، يتسمة الدهر والقياس المنتج حيث كان لاهل العصر الصدر السامي في علاه والرأس العالي في ميداه ومنتهاد شيخ الاسلام والمسلمين الصائب محمد أفندي أمين حرسه بما يتوقاه، والله في الدارين مــــا يتمناه ، وبعد فقد وردت الجريدة الرفيعة الواصلة بيد السفير الوزير ذي القدر الرفيع فتح على بيك تركان وساير السفرة الكرام البريرة ، ووقفنا على مطويات رموزها ومخزونات كنوزها وما اوردتم فيها من ألحت على السلم والموالاة والاشارة على بذل الجهد الموفور والسمى المشكور قي حَصَرَة السلطان الاعظم والحُماقان المعظم المفخم ، قطب دائرة ميما. السلطنة

و محور فلك الرفعة والجلالة والعظمة ، سليل سلسلة سلاطين التركانية القساءان الاعظم خليفة الله في العالم الشاهنشاه نادر شاه خلد الله ظلال جلاله على مفارق

وفيذلنا مجهودنا في حضرته العلية وسدته السنية وأبرمنا في الالحام وأطلنا في مسألة الانجاح ، فاجاب أطال الله ظلال جلاله جواب الاسعاف عا نلخصه :

م هوذا أن قبولنا سلطنة أيوات بعد تحاشينا البالغ في الثورى الكبرى ال اقعة في صفــــان ، كان لازالة البدع ومحو المخترع ، وارشاد الحلق الى الطيريَّة النَّقيَّة التي لأهل السنَّة والجاعة والتي هي ملة ابائنا الاسلاف ، تعهدنا لمم من قبل اخمنا الأكبر ابين السلطان بن السلطان والخاقان بن الحاقان صاحب الدولة الباهرة والسنة العادلة ، الغازي في سبيل الله ، سلطان البرين والبحرين ، وخادم الحرمين الشريفين ، ثاني اسكندر ذي القرنين ، قاطع البرهان ، خلفة الرحمن ، السلطان الغازي محمود جادر خان ادام الله ظلال جلاله على الاثام الى يوم القيام ، ان ينفضل عليهم بالاذن في الصلاة في ركن من أركان الكعبة المطمة المشرفة المكرمة، فلما توقف الحونا الجليل ادام الله احلاله في ذلك الامر والتمسنا باذنه بعضاً من الاملاك البركمانية الموروثة وفوضنا اليه الامر ، فاسا سمع على مــا لاح في ألوكته الفاخرة الزاهرة انه امر بنك المشاورة الكبرى فاتفق رجال دولته وعلماء دائرته وأمراء سلطنته برمتهم على ان نخلي ذلك الرجاء ونكف عن المدعى وأشار البه الخونا النبيل اطال الله بقاه واختار لنسيا هذا تمدينا عن الموام وألقينا على غاوجا الزمام ، وبتنا على السلم والاستسلام مترقبين لما وعدنا بميا احتوته نامجته النافجة على مؤاخاة الدوام وكال المحبة على نهج الاستحكام بما يبقى في الاعقاب والاصلاب الى يوم القيام وتم الكلام، فتم الابر والسمي من قبلنا ، لكن بقي عليكم ابها العلماء الاعلام ان تبذلوا جهدكم في حضرة السلطان خليفة الرحمن ، عند الحاص والعسام ، أن يشيد بنسان المهادنة حتى لا يطرق عليه طــارق ويصات من الحدثان ويسلم من الزلل ويحرس من

أخلل ؛ فان حق سلطانت في الاسلام عزيز مــا يعرفه إلا اهل التدبر والتمييز والسلام عليكم وعلى من يدور في حضرتكم العلية » .

ويأتي بعده كتاب الدولة العلية الى الدولة النادرية حول الموافقة على العضاء عند الصلح > ويبدأ بما يأتي :

و بسم الله الرحمن الرحم له الحد الاتم والصلاة على نبيه الاكرم وعلى آله الابراد واصحابه الاخبار، أما بعد باعث كتاب صحت نصاب اولدركه دولت علية دافي القرارة ورود ابدن نوامج بوسة شاهيده درج واشعار بيورولديني اوزره وندن أقدم توفيق جناب ملك منان واجتاع وجوه وأعيان ايران ايله صعراي صفائده واقع شوراي كبرى ده اتفاق كلم بيروبرنا ايله اعلى حضرة لشآلي نظرت خديو فمر تنوير كيان خورشيد نظير بهاء الدنيا والدبن جمال الاسلام والمسلمين شهرياد انجم حشم سمالا جالس جاوبالش كسرى وجم فلك بادكاد القاءان نادر شاه زان الله شأنه وصانه عما شانه حضر تلوينك ذات شهامت سمات كانياريني مسنداري نختكاه ايرانه حصراً وقسراً اليق واحرى ....

والحلاصة يقول اننا تلقينا كتابكم الكريم وبما زادنا سروراً ما بذلتموه من جهود في الموتم الذي عقدتوه في صحراه صفان ووحدتم به وجهة نظر المسلمين وأذلتم من بينهم النفرة التي كانت مستحكمة بين الطائفتين ، وحملتموهما على انتهاج مذهب أهل السنة والجاعة ، ورفعتم البدع والاعمال المنكرة ، وأزلتم ما كان يمكر صفو العلاقات من دواعي الحصومة ، الار الذي تلقته الدولة العلية بكل سرور واستحسان ، ولأجل ادامة هذه الصداقة والحبة الاخوية بين الدولتين فاننا نتمسك بالمواد الحمى لتكون وسية لتوثيق عرى الصداقة وادامتها وتجديدها لئلا تقع بعدئذ امور توهن هذه الروابط الاخوية او تدعو الى التأويل والحصومة ... وجعلنا الحدود كما كانت على عهد الحاقان سلطان مراد خان الرابع.

وقد فوضنا والي بغداد والبصرة والقيائد العام للقوات العسكرية العثانية

في ولك المنطقة دولتاو رأفتاو آصف جليل العنوات حضرة احمد باشا بالتوقيسع زارة عنا .

نم تلي ذلك المواد المتفق عليها والتي تبدأ بالعبارة : • ان الشروط التي عند بوجبها الصلح على عهد السلطان مراد خان الرابع فيا يختص بالحدود، بنبغي ان تدى ناذذة المفعول دون تغيير او تبديل .

الشرط الاول: حماية الحجساج الايرانيين وتسهيل سفرهم عن طربق بغداد والشام ومحافظتهم وانجاز كل ما يتعلق بهم من معاملات وابداه كافة النسهيلات لهم من قبل موظفي الدولة العلية كسائر الحجاج الذين يأنون من البلاد الاجنبية الاخرى .

الشرط الناني: لأجل ادامة الاتحاد والاتفاق واعلان ذلك المجيسع يُمين في دار السلطنة الايرانية أحد موظفي الدولة العلية ليكون مثلًا لها ووكيلًا عنها ، وكذلك للدولة الايرانية ان تعين مثلًا داغًا لها في الاستانة العلية .

الشرط الثالث : لا يجوز بيسع الاسرى من احدى الدولتين وأفسا يَبَغَي تسهل عودة الراغبين الى أوطانهم .

الملحق : تكون حدود الدولتين كما كانت عليه على عهد السلطان مراد خان الرابع ، وعلى قومسيري الحدود ، حدود الدولتين ، مراءة الشروط المتملقة بالحدود وعدم مخالفتها وعدم الاتيان بأعمال تخل بتلك الشروط .

وما عدا هذا ينبغي افهام الايرانيين بالتي هي أحسن بضرورة نبذ ما كنوا عليه أيام الصفويين من يدع والعودة الى الدخول في مذهب أهمل السنة والجاءة والكف عن سب الحلفاء الراشدين وسائر الصحابة الكرام رضوان الله تعليم أجمعين ، وان تذكر اسماؤهم بالتعظيم والتوقير لكي يعاملوا في مكة المسكرمة وفي المدينة المنورة معاملة طيبة لا تختلف عن معاملة بقية الحجاج والزوار.

- VE -

وكذلك تسهيل معاملات التجار منهم وعدم فرض زيادة في الرسوم المقرر المتفاؤها منهم ، وكذلك تسهل معاملة الافراد الايرانيين الوافدين لزيارة المتبات المقدسة في العراق ، وان يكون رعايا الدولتين مشمولين بالحراسة والحاية كل في أراضي الدولة الاخرى ما دامت هذه الشروط نافذة المفعول .

وهكذا فقد عقد الصلح يوم النوروز من سنة ستين ومـاثة والف هجرية ، وكان قد وقع عليه من قبل معير المالك حسن علي خان ، ومن قبل أحمد باشا، ومصطفى نظيف في اليوم الرابع عشر من شهر شعبان المعظم سنة تسعة وخمسين ومائة والف .

> صورة الاعتراف بالاتفاقية من جـانب الدولة الايرانية بتوقيع معير المالك والمسئلمة للدولة العثانية

> > وتبدأ بما يأتي :

د بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله الذي أنام عيون الفتن بايقــــــاظ قلوب السلاطين ، وأسال عون الامن بين الانام بتطميس مجــــادي المنـــاوأة من بين الحواقين والاساطين ، وحل عقود حسائل النزاع بعقد الحيائل والمهود في العهد المحمود ، ولوح اثار المصافاة في ذلك الملك المنادر المسعود . وصلى الله على رسوله الذي افرغ الفراغ في قوالب قـــاوب المسامــين بتفنيد مواد الفساد وفتـــح باب الاسلام وأوصد طربق الكفر بمفاقع السيوف ومصالح الجهاد وعلى آله وأصحابه

أما بعد فإن ما فعله تاج ملوك بمالك الهند وأبران الحاقان الاعظم والقاآن الاكرم ظل السبحان شاه شاهان جمسان السلطان نادر شاه خلد الله سلطنته وشوكته في المؤنمر الذي عند، في صعراء صفان من توثيق دوابط الاخوة بين الرعايا بما حل الجميع على النمسك بسلطنته ، وحصد ما زرعه اسماعيل الصغوي



بغداد في القون الثامن عشر

من الفتن والفساد والتنافر بين العباد باسم الطائفية ، بمسا أدى الى بدر بدور العداء بين الروم ( والايرانين ، فزال بقضله كل ذلك وحمل الجميع على التاخي بين الجعفريين واهل السنة والجاءة ، بمسا اكنسب به رضاء الاعلى حضرة فلن رفعت خورشيد طلعت اعظم سلاطين جهان وافخم خواقين دوران خسرو جهان داور خدبو فريدون خاقان البحرين وسلطان البرين تاني استخدر ذي الترنين خليفة ظل الله وبادشاه اسلام يناه ، حلية أهل ايمان ونور جهان افروز خاندان تركان ، السلطان الغازي محمود خان أيد الله ملكه وخلافته ودولته واكنس موافقته على عقد الاتفاق وتخصص ركن من أركان الكعبة المشرفة لهلا الجعفريين ، وتعين آمر للحجاج ، والساح بمرورهم بطريق الشام ومصر ، واطلاق مراح الاسرى من الجانبين ، وتعيين كل دولة وكلا لهسا في عاصمة الدولة مراح الاسرى من الجانبين ، وتعيين كل دولة وكلا لهسا في عاصمة الدولة مراح الاسرى من الجانبين ، وتعيين كل دولة وكلا لهسا في عاصمة الدولة وكلا لهسرى . . . النع ، .

وهي لا تختلف من حيث اللباب والمعنى عما سبق من المراسلات .

### صورة تقرير نظيف افندي بعد عودته من ايران

يقول نظيف افندي في تقريره الذي حرره بحضور الوذير احمد باشا :

د امتثالاً الأوامر التي تلقيتها غادرت دار السلام نحو المملكة الايرانية ،
وقطمت بتوفيقه تعالى المراحل العشر وبلغت الحدود في غرة شهر جمادي الآخرة،
وكان ذلك يوم الحميس فشاهدت في سفح الطاق جمعاً يترقب قدومنا ، وكان
على رأس هذا الجميع المقدم على تقي موفداً من قبل محمد حسين بيك وبميت،
حوالي العشرة اشخاص من الذوات المحترمين ، وقد رحبوا بنا وارسلوا من يعلم
المسؤولين بقدومنا .

ثم واصلنا سفرنا معهم ، وكان بصحبتي ولي افندي كاتب الديوان وجماعته ،

 با يقصد بالروم النادين . بقول الشاعر العراق العربي بلنته العامية : « بين العرب والروع بلوة ابتلينا ...» (المترجم)

وبعد أن تجاوزنا الطباق شاهدنا النشريفاتي ومعه أكثر من مائة نفر بلباسهم الرسمي وجمع من الامراء حضروا لاستقبالنا باعتبارهم حرس الشرف . ثم حضر في اعقابهم رسول الشاه إلى الاستانة المدعو فتح علي بيك، وسار الكل في وكابنا حتى وصلنا القرية المعروفة باسم كرند ، وهناك نصبوا لنا الحيام والسرادقات. وعلى عادة الايرانيين هيأوا لنا وسائل الضيافة ومدوا السماط وعنوا لنا عدداً من الافراد لحدمتنا ، وخصصوا لنا كل ما نحتاج اليه من طعام وشراب منذ ذلك الدوم ، كما خصصوا لنا حراساً لمحافظتنا ليلا وهم لا يقلون عن الحسين تقرأ .

ثم واصلنا سفرنا في اليوم التالي ، وعلى هذا الاساوب والوتيرة الحذنا نقطع المراحل ونجتاز القرى حتى بلغنا كرمنشاه .

وكان قد خرج لاستقبالنا حاكم البلدة المذكورة المدعو عبد الكريم خان ومعه ولده وكتخداه ومفتي البلد وقاضيه وحوالي السبمائة او الثاغائة جندي من العساكر المشاة والحيالة ، وقد استقبلونا بكل حفاوة واكرام . وخصوا لي ولرفيقي ولي افندي محفتين مزينتين بالسجاد الايراني الشبخ مها الحيول، وعلى هذا الشكل من النفخيم والتعظيم ادخلونا البلد حيث استرحنا هناك بومين ، وعلى وبعدها واصلنا السفر نحو همدان وقزوين ميمين شطر المسكر الشاهي ، وعلى الاسلوب الآنف الذكر استقبلونا في همدان وفي قزوين ، وبفضل الله وعنابته وبفضل بركات حضرة البادشاه كانوا يستقبلوننا بكل نجلة وتعظيم في كل مكان في هده .

وفي يوم الاربعاء الموافق للسادس من شهر شعبان المعظم ، اقتربنا من نخم الشاه في الصحراء الكائنة ما بين طهران وقزوين ، وكان من جملة الذين استقبلونا هناك رسول الشاه المدعو رضا خان وبمعيته عشروت ضابطاً وثلاثاته نفر من الجنود الحيالة، ولكي يوصلوا خبر قدومنا الى مسامع الشاه انزلونا في مكان ببعد عنه مسافة ساعة واحدة ، ونصوا لنا السرادق هناك وهيأوا وسائل الضافة ، وبعدما تناولنا الطعام وأرحنا أنفسنا من وعناه السغر ، حضر الحان الموما اليه وهيئاً في ولوفيقي ولي اقندي راحلتين مزينتين وسار بنسا نحو مخيم الجيوش الايرانية ، ولما اقتربنا وجدنا العساكر قد اصطفت على جانبي الطريق الذي نمر به حتى بلفنا المكان المعد لنا وسط مقر الملا باشي ومعير الممالك . ولمسا أخذنا عجلسنا جاء جماعة من الحدم بجملون لنا الفواكه والحلوبات مرحبين بمقدمنا ، وبعدهم حضر خدم الشاء الحاص يرحبون ويقدمون لنا خدمانهم ، وحضر ايضاً معير خان يعلمنا بأن الشاء تلقى خبر وصولنا بكل فرح وسرور .

وقي اليوم الناني جاء من مخبرنا ويرجونا ان نتها لزيارة الشاء وذلك يوم الجمعة ، وحضر معير المالك مرة أخرى مكوراً عبارات الترحيب والمجاملة ، ثم ثلاه الملا باشي ، ومهدي خان ، ونظر علي خان ، ورضا خان ، واخذوا بصافحوننا ويرحبون بنا وبعبرون عن أشواقهم وغنياتهم الطبية لنا بكلمات رقيقة ، واخبرونا بأن الشاه بتمنى داغاً ومن كل قلبه ان مجل السلام والمحبة بين الدولتين وازالة كل ما من شأنه ان يعكر صفو العلاقات بين الروم والايرانيين لا سيا وقد أزال الشاء كل مسا بدعو الى التنافر والتخاصم بين رعايا الدولتين الاسلامينين ، وان عقد الاتفاق بيننا ما يقوي ولا شك دوام ما نصبو اليه من الصفاء والوئام ، وقد أجبتهم بما يليق في مثل هذا المقام ، وبعد ذلك أمروا على عادتهم ، بد الساط وتناولنا الطعام .

و في الروم النامن من الشهر المذكور المصادف يوم الجمة ، وبعد شروق الشمس بساعتين احضروا لي ولرفيقي ولي أفندي حافلتين فركيناهما وسرنا يحيط بنا حرالي الثلاثين نفراً من افراد الحرس الشاهي وحوالي المائة وخمسين نفراً من أشداه العساكر الحيالة ، ولما بلغنا بلاط الشاه ترجلنا وسار امامنا رسول الشاه لميدلنا على الطريق ، حتى أتوا بنا الى خيبة انخذت كفرفة استقبال تناولنا فيها القهرة ، وبعد نصف ساعة استدعي معير المهالك من قبل الشاه ، ثم حضر ومعه رئيس الحدم وبدلتان مطرفات بالذهب كخلعة لنسا من الشاء احداهما لي والاخرى ارفيقي ولي افندي ، والنس منا ان ترتديها وان ندخيل جها على

الثاه ففعلنا ، ودخلت عليه بكل شجاعة وصفاه بال ، وقد أذبجت الستارة التي كانت نحول دون رؤبة الشاه ، وكانت هذه الستارة بطول عشرين وعرض عند، أذرع من الحربر مطرزة على الطريقة الايرانية ، وبدت من خلفها منصة الثاه التي كانت على شكل كرمي مستدير والشاه جالس عليها ، وكانت تتلالأ وسط ناجه ماسة كبيرة وعلى كنفيه وشاح مطرز بالزمرد والجواهرالشيسة، وبيده مسجة من المؤلؤ الذين ، وبمند وشاح، عن بمينه ويساوه على طريقة الدراويش. وأمام كرسيه مبخرة كبيرة مرصمة بالجوهرات النادرة والبخور بنبعت منها ، وعن بينه جلس حفيده شاه رخ ميرزا الذي يبلغ من العمر حوالي الستة عشر وعن بينه جلس حفيده شاه رخ ميرزا الذي يبلغ من العمر حوالي الستة عشر سنة انفار من الحنود بلباس مزركش بالذهب .

وعند اقترابي من محل جلوس الثاء مجيت لم ببق ببني وبينه اكثر من نماني خطوات تكلم نظر علي خات قسائلاً ومخاطباً الثاء : وهذا مصطفى افندي مندوب الدولة العلبة العنابية ، وأشار نحوي ، ثم قبال : و وهذا ولي افندي كانب ديوان وزير بغداد صاحب السعادة احمد باشا ، وأشار الى رفيقي ، فرحب بنا الثاء ثم طلب الى نظر علي خان ان اقوم بتقديم مستند الدولة العلبة الذي بخولني القيام نيابة عنها بالتفاوض في امر الصلح ، فأخرجته بكل عظمة وافتخار ، ولا غرو فإنه التقويض الهمايوني خليفة العصر والزمان شوكتلو عظمتلو مهابتلو ولا غرو فإنه التقويض الهمايوني خليفة العصر والزمان شوكتلو عظمتلو مهابتلو المئن السلطان محمود خان ، وبعد لشه قاولته بأدب واحترام بيد الحن المشار اليه ، وهو بدوره قدمه الى الشاه الذي تناوله بكلتا يديه ، وهف الجميع بجمياة السلطان ، ثم رفعه نحو رأمه اكثر من مرة وسأني قبائلاً : وأي مصطفى افندي كف صحة اخي الكبير صاحب المهاية والشوكة خليفة الإسلام حضرة البادشاء ? ، فأجبته بنا يليق به من الكلام واطف بأنه في صحة وعافية ، وكمادة السلاطين العظام يقضي اوقاته في تدبير شؤون المنكة والمجاد السيل ولوسائل التي توفه عن الرعة ، وانه لرغيته الحالمة قي المعلال السلام والؤنام والوسائل التي توفه عن الرعة ، وانه لرغيته الحالمة في المعلل السلام والؤنام والوسائل التي توفه عن الرعة ، وانه لرغيته الحالمة في المعلل السلام والؤنام والحدة في المعلل السلام والؤنام والحدة في المعلل السلام والؤنام والحدة في المعلم والموسائل التي توفه عن الرعة ، وانه لرغيته الحالمة في المعلل السلام والؤنام والصلة في المعلم والمعتم والموسائل التي توفي الرعة ، وانه لرغيته الحالمة في المعلل السلام والمؤنام

- v. -

ققد فوضي وارسلني إليم لأبين لكم ذلك نيابة عنه ، مؤكداً لجلالتكم ان البادشاء من طبعه وغريزته بميل الى العدل والرأفة والمحبة ، وانه يتمسك بتعاليم الشرع الشريف ويرجح الصفاء على البغضاء . فقال انه ايضاً كذلك ولا يضير اي عداء او خصام نحوالبادشاه، ويتجنب أية بادرة تسيء الى العلاقات الاخرية، وكل ما بدر منه لا يتعدى المحافظة على الحدود والدفاع عن المملكة ، ومع ذلك فانه لا يمانع في اعادة النظر في أمر تلك الحدود والفواصل في سبيل ادامة الرفق والوئام بين المملكتين .

وبعد ذلك قال : و تقدم يا مصطفى انتدي فليس لدينا ما نكلفك به سوى المؤال منك عل إن البادشاه المعظم حقيقة مجمل هذه العواطف الاخوية نحوي ?، فقلت: وواني اؤكد ذلك، . فشكر الباري متمنياً للخليفة كل خير. ثم اردف قائلًا : ﴿ الحق انه هُوَ البادشاءُ الاعظمُ وانه خَلَيْفَةُ اللهُ وَرَاعِي حَرَمِيهُ الشريفين مكة المكرمة والمدينة المنورة ونحن معترفون ومقدرون له هذه المنزلة ، ومن واجبنا اطاءته كما امر بذلك الشرع الشريف ، وبعكسه نكون قد خالفنا الشرع وما امر به النبي الكريم ، واؤكد لكم انني لا اطمع في مال ولا في جاه ولا ملك ، ولبست لي ابة خصومة نحو آخي العظيم وكل مــا أتمناه ان يوفق الباري الدولتين الاسلاميتين الى طاعته وتجنب نواهيه ، وان يكونا دوماً بوفاق ووثام الى يوم القيامة ، ويزيل من ببنها الفتن والتعصب الطائفي وان بجنبها اشهار السلاح احداهما على الاخرى ، وطرد المفسدين من بين صفوف الطرفين ، منعاً من تعكير صفو العلاقات . وانني بعد موقعة محمد باشا يكن ، ارسلت كتاب الى البادشاه بذلك مع احد الذين اعتمد عليهم في مثل هذه المهات ، فكان من توفيقات الباري ان ظهرت بوادر الاحابة والقبول بأرساله أياكم نحونًا لكي يقرن القول بالعمل ، وهذا من حسن حظنًا ، وزيادة في اقرار السلام ورود الكتب من جانب البادشاه وحاشيته صحبة فتع على خان ، فكان دَلَكُ مَدْعَاةُ لَفُرِحَنَا وَسُرُورُنَا ، وَسُنْكُونَ هَذَهُ الرَّوَابِطُ أَنْ شَاءُ اللَّهُ مِنْ المَّنَّانَةُ بحيث تبقى مدى الدهر لكي يتمتع بها من يأتي من بعدنا ۽ .

وهنا اشار الي الشاه رخ ميرزا ، فحمدت الله أنا أيضاً على ذلك ، ودعوت لكنا الدولتين أن تكونا يدا واحدة على الاعداء وغير ذلك بما يليق بهذا المقام من كلام ، وبعده تكلم الشاه مع كل من الملا باشي (۱) ومعير خان قائلا : وتعلمان مقدار حبي واحترامي لصاحب الشوكة والكرامة حضرة خليفة الله وما أضره له من أخلاص أنا والمملكة الايرائية ، والآن وبعرفة مصطفى أفندي وسديد آرائه ينبغي اتخاذ ما يلزم من المراسم المعتادة لعقد الانفاق ما بين الدولتين لتوثيق روابط الصداقة بشكل لا مختلف عما يرغب فيه أخي الكبير شوكناو مهابتلو خليفة أفه من جمة ، ولا يمس حقوق ومصالح وهمية أيران من جمة أخرى، وخولها القيام بذلك. ثم وجه كلامه نحو رفيقي ولي أفندي قائلا: ويمن صحة وزير بغداد احمد باشا ؟ ، فاجابه أن الباشا يقدم تحياته ويتسنى احلال الصفاء والونام من الدولتين وأنه يعرض أخلاصه ومحبته لجلالتكم .

ثم وجه الشاه كلامه نحوي قائلاً: « ان هذا الباشا من الوزراء المخلصة والصادقين في خدمة بلادهم ، فأيدته على ذلك ، وبعدئذ عاد وابدى الحلاصه وعبته للدولة العلية ونواياه الطبية نحوها ، وقال : « انني بطبعي اميل كل الميل الى الخي الكبير ، وان محبي له تتضاعف وتنمو برغم ما يقع من الامور البسطة التي تعكر صفونا من وقت لآخر ، ثم عاد واخذ يتلاطف مع ولي افندي ورفقائه. ثم قال : «ولأجل ان لا نطيل عليكم فان نظف افندي بأدبه ولطفه قد كفانا مؤونة الكلام ، ومع ذلك فاذا كان لديكم ما تقولونه فان كلاً من الملا باشي ومعير خان حاضران لتنفيذ كل ما ترغبون ، ثم النفت نحوي وقال : «اننا نأمل ان تكون واسطة خير لنا وللجميع ، واخيراً اذن لنا بالانصراف من حضرته . وعثل المراسم التي دخلنا عليه بها ، خرجنا بعدما صافحنا شاه رخ ميرزا ، وعدنا الى سرادقنا .

وفي اليوم التالي عقد الملا باشي مجلساً للنشاور والمذاكرة ، ودعيت للحضور

١) الملا باشي بمتابة شيخ الاسلام ومعير المالك بمنى رئيس الوزراء – المترجم .

في المجلس المذكور . وكان المخولين بالمذاكرة كل من معير خان ، وملا باشي ، ومهدي خان ، ونظر علي خان ، ورضا خان ، ولما اقبلت عليهم قاموا كابهم احتراماً وترحيباً . ثم جرى تبادل الوثانق بما يليق من المراسم ، وقد وضعت في المجلس بجرتان تضوع الروائع العطرية منها وحول كل بجرة جلس ما يقرب من السيعة خدم ، وبعد الانتهاء من تلاوة الوثائق نهض الحاضرون واخذ كل واحد منهم يقبل الآخر ويحيه بسا يليق من عبارات الود والاحترام والمجاملة بشبكل لم يسبق له نظير ، ثم نهض الملا باشي وأخذ يتلو الدعاء والنناء مفتتحا يفلك باب المذاكرة، ثم تقدمت بعده ودعوت الله أن يوفق الدولتين الى صلح دائم ، ودعوت الى الن يوفق الدولتين الى صلح مقو الامن وان نطوي ما مر ونقتح صفحة جديدة مشرفة في علاقاتنا ونسدل ستار النسيان على الماضي م تلوت المواد المنقويض الهمايوني .

وبعده تكلم كل من الملا باشي ومعير خان مؤيدين وموافقين على ما بينته من وجهات النظر فيا يتعلق بالمواد المذكورة. ثم قمت وقلت : والحمد لله والمنة على ان اذال من بين الدولتين الاسلاميتين كل ما يدعو الى الننافر والقيل والقال، وان تكون مفاوضاتنا متصفة بالعدالة والانصاف وحسن الخام ، ولضمان ذلك فاني أرى أن يدون كل منا وجهة نظره فيا يتعلق بالشروط والمواد وبيان ما يطلبه كل منا ، ثم نحضر بأجمعنا ونتذاكر في الامور التي لا يرضى بها احد الطرفين وتصفيتها على الشكل الذي يتفق عليه الجميع ، وهنا ابدى الكل موافقتهم على ذلك ، وقر ثت الفاتحة ورفعت الجلسة .

ورحت انا في الليلة نفسها وحورت كل ما يقتضه الامر وبقيت حتى مطلع الشس اصقل واعيد .

وفي اليوم التالي حضركل من رئيس ديوان قسم الضافة وممير خمان وبمميتها بعض الحدم وقدما لي الني اشرفي ذهباً والني نادري كهدية من الشاه، ومجموع

البلغين يساوي اربعة وسنين كيساً من النقود الوومية ، فتقبلت الهدية وقمت على الفور وبدون ادنى توقف ووزعت خمسة اكياس على الذين أنوا بها، وثلاثة وعشرين كيساً على الاتباع الذين عينوهم لحدمتنا .

م حضرنا في خمية معير خان حيث انعقد المجلس في اليوم التالي والذي بليه ودرسنا مواضيع الاعتراض ونقعنا المواد والشيوط. واخيراً تم الاتفاق وفقاً لوجه نظر الدولة العلية ، وقام كل من الطرفين باستنساخ الاتقافية. وتم الانتهاء منها خلال خمية أيام، وكان ختابا يوم السابع عشر من شهر شعبان، وفي اليوم المدكور انفقنا على الحضور بين يدي الشاء الاقام العقد عوجب المراسيم المتبعة ، فدخلنا مجلس معير خان اولاً حيث استقبلنا وحياة بعبسارات رفيقة ، ثم قدم الكل منا بذلة ارتديناها ودخلنا على الشاه ، فكان اول ما قابلنا به قوله : وأيا السيد امانة الله ورسوله ، اودعها اليك وهي ان تعرض اخلاص ومجني لصاحب الشوكة والكرامة الحي الاكبر العزيز البادشاه، وان تقول له أن مرادي الوحيد الامرر فقد مضى ما مضى ، وان ما توصلتم اليه من امر المصالحة ارجو ان ينال موافقة البادشاه ورضاه ، وأرجو دوام ذلك الى آخر الايام ، كما واني قسد موافقة البادشاه ورضاه ، وأرجو دوام ذلك الى آخر الايام ، كما واني قسد تقدمت بجوابي الحطي على رسالة البادشاه، وقد اذنت لكم بالعودة مع نشكراني على ما بذلتموه من الجهرد والاتعاب في سبيل خدمة الدولتين ،

ثم طلب الحلوة بى ، واخذ بكرو نفس العبارات والالتاسات ويؤكد اخلاصه للدولة العلمية . وأخيراً سمح لي بالحروج ، فتلقاني كل من نظر علي خان ورئيس الحرس وقالا ان هذه هي المرة الاولى التي يختلي بها الشاه بأحد السفراء، ثم قاداني نحوالشاه رخ ميرزا فحييناه كما فعلنا في المرة الاولى، وجيء لنا بفرسين على كل منهما حلنان مرصعتان بالحواهر والذهب احدهما لي والآخر لرفيقي ولي الندي وعدنا الى مخيمنا . وفي اليوم التالي غادرنا ممكر الشاه ونحن على اتم ما يكون من الفرح والسرور لانجاز مهمتنا على الشكل الذي يرضي البادشاه .

### ذكر وقائع سنة ستين ومائة والف تبادل السفراء والهدايا بين الدولتين

وعلى هذا المنوال الذي بيناه آنفاً بصدد الهام عقد الصلح واحلال السلام والوئام بين الدولتين ، فقد اعلنت البشائر للخاص والعام في المملكتين وجرى ارسال ومبادلة المصادفة النهائية على الاتفاق صعبة أكابر سفراه الدولتين ، وقد الحتارت الدولة العثانية سفيرها لايران وهر والي سيواس الوذير احمد باشا يصحبه متصرف سنجق خداوندكار المير ميران رجب باشا بحملان معها التحف والهدايا الشيئة الفاخرة وكتاباً من الحليفة الى الشاه ، وكذلك الحال فيا مختص بالجهة الايرانية ، اذ جرى تعيين سفيرها من أكابر الحراتين وهو مصطفى خان يصحبه محد مهدي خان مجملان عهد الدولة الايرانية وهداياها النبينة ، وقد سافر كل من الوفدين نحو الجمة المقصودة .

وكان وصول الحاج احمد باشا ورجب باشا الى بغداد في اليوم التاسع عشر مادي الاول ، ونصبا خيامها في ساحة قلعة الطيور ، وكذلك قدم سقير أبران مصطفى خان ورفيقه محمد مهدي خان ، فقام والي بغداد احمد باشا بانخاذ ما بلزم من مقتضيات الاستقبال بكل فخفخة واحتشام، وخرج لاستقبال بحم غفير من وجود بغداد بالاضافة الى مراسيم الاستقبال الرسمية ، وقد تلاقى الوفدان وتبادلا النحية والنسليم وعزما على مواصلة السفر ، غير أن الوفد الايراني توقف في بغداد ثمانية ايام للاستراحة ولزيارة المتبات المقدسة ، ولم نتمكن من الاطلاع على فعوى رسالة الشاه ، ولكننا اطلمنا على رسالة السلطان وقد استأذنا من احمد باشا وحصانا على نسختها وهي كما يأتى :

صورة كتاب البادشاء الموسل بيد الحاج أحمد باشا الى نادر شاء

و بسم الله الرحمن الرحم والله على مـا نقول وكيل ، والحد فه الذي تود

علم الائتلاف بعدما رقيت في سمائه غواسق الفتن، وبسمت ثغور الازدلاف اثر ما قطب في وجوهها من ضباب الشجناء والاحن، حيث طلعت شموس الوفاق في اماق اساطين الاسلام ، وأسال زلال الاعتلاق في رباض انحاد سلاطين الانام ، فأما به معالم الدين والسنة ، وصرى منه في احساد العباد روح الامن والمنة ، ثم الدلاة والسلام الانمثان والتحمة والنساء الاعمان على من بعثه رحمة العسالين وحجة ً بالغة على الناس اجمعين ، فرغبنـا الى التمسك بسنته والنسلك في طربق صعابته وعزته محمد سيد الكونين والثقلين والغريقين من عرب ومن عجم ، وعلى آله واصحابه مصابيح الدجى وينابيع الهدى والحجن منا اشتملت الأأنة خُواَةِنِ الدِينِ وَرَفَعَتِ الكَلَّفَةُ ثُمِا بِينَ سَلَاطِينِ المُوحِدينِ ، أما بعد ، عالي حضرت ، لذًا لى. نضرت شهريار قمر تنوير خديوخور شيد نظير درة بكناي ، خسر نامداري غرة غرآي جبين بختياري مؤسس مباني جاه وجلال مشيد اركان عز واقبال شايستة تاج وكمر وكاه ، بايستة دبانت وامانت وانتباه ، علم انراز خطــة سروري ، رونق بخشاي اورنك داوري ، مزيدون نخت جم روش ، خسرو هايون مجت دارا منشن ، بهاء الدنيا والدين ، جمـال الاسلام والسلمين عنواناً للشجاعة والمنــــاعة والشان ، غوثاً للبـــالة والرفعة والبنيان ، حالًا جالس جاربالش مسند كسرى وجم فرمان فرماي بمااك عجم فلك جاه القاءان نادرشاه زبن الله سرير سلطنته الزاهرة ببقاء الثر ذاته وتور عون دولته الباهرة بنقاء انوار صفاته حضرتلوبنك سركار الهت شمسار شاهي ونادىء لضفت مبادئي جم جافيري صوب فيضانه طرائف ظبائف نميسان وردية الشم معادفات آمات وصعائف مصاحف تسلبات عطرية النسيم مخالصات غامات .

> سلام يقوح المسك من نفعاته ويأتي شميم الانس من نساته سلام من السلسال والشهد اعذب ومن نقعات الورد أذكى وأطيب

ومن بعد اهداء ما بليق من النبجيل والتقخيم ، والدعاء بعق وأقبال من المعرقت بطاعت شمس ألجاه والجلال ، ذي الطبع النقاد والذهن الوقاد ، الذي لوح نوره الوهاج من جواهر معدنه وحسن وفائه وزواهر تحيته وصدق وصفان، الله ي المسلس قواعد المصافاة وأكد معاقد الموالاة ، حاوي بو،قعه افتضار الاجاجد والاعبان، الأضولي عاسبه مي منصبته كندويه توجيه واحسانم أولان، مصطفى نظيف زيد بجده وساطتيله مبعوث أولان نامة نامي الطيف الاشارة، ورسالة كرامي سلس العبارة ، لري كه انواع براعة لطف وبشاه في، روش ساجشم والا واضواء براعة حسن دلالتي نور بخشي ديدة ونادر ... ،

وبعد كل هذه الفخفخة والزخرفة يدخل الى الموضوع الاساسي فيقول مــا ترحمته :

و اتنا بالنظر لما لاحظناه من صفاتكم الملوكية الطيبة وما ابديتموه من رغبة المحدية صادقة ، فقد وافقنا على ما تضنته المفاوضات بين الجانبين بشأن الحدود لادامة الالفة والمحبة وامتدادها الى الاعقاب والاحفاد ، مع انه لم يبدر منا الا مسا يوجب خدمة الشريعة الاسلامية واعلاء كلمة الدين وحمايته من الكفرة والمشركين ، الذين اوجب شرع خاتم النبيين بجاهدتهم من قبل حماة الدين من الملوك ذوي البقين والنبات على سنة سيد المرسلين ، وتعلمون أن الدولة العلمة هي التي الحذت على عاقبها هذه الفريضة وقامت بما قامت به تجاه الايوانيين بسبب ما بدر منهم بالطرق والوسائل التي تنطبتي عليها الآية الكربمة و وادع المحبب ما بدر منهم بالطرق والوسائل التي تنظبتي عليها الآية الكربمة و وادع المحبل ربك بالحصكة والموعظة الحسنة ... ، وكان لاعمالكم الطبية الاثر الامم الاسلامية ، وزادت في القلوب مجتمكم والحب بالسمع مثل الحب سائر الامم الاسلامية ، وزادت في القلوب مجتمكم والحب بالسمع مثل الحب بالحد ، وكان مرادنا الاسراع في عقد اواصر الاخوة والوفاق دون تسويف ، ولكن الامود مرهونة بأوفاتها ، وقد والت هذه الاوقات المباركة ، واعتصنا ويحبل المة جمعاً ، وتم الانفاق بعونه تعالى ، وزالت اسباب الجفاء ، وذلك في بحبل المة جمعاً ، وتم الانفاق بعونه تعالى ، وزالت اسباب الجفاء ، وذلك في

اليوم السابع عشر من شهر شعبان سنة تسع وخمين ومسانة والف عيرية ، وواقتنا على مسا قروه المتفاوضون مشتين دوام المتر والصلاح والقوز والتعام المتا الدولتين ، ومن أوفى بما عاهد عليه أنه نمسوف يؤتيه البحراً عظيماً ، وقد عامدنا أنه على ذلك وسيمتد اتفاقنا هذا إلى ما شاء أنه. هذا ولاجل أقام مراميم هذا المقد فقد تم تعيين وتسيير السفراء العظام لنبادل وجهات النظر فيا مجتم بأمور المملكتين ورعاياهما ، ومن جانبنا أوفدنا السكم وذيرنا المشير المفهم نظام الحساس المسالم الحاج أحمد باشا أدام ألله تعالى أجلاله ، وسوف نستقبل بحكل مرون سفيركم المعظم ليتم السرور وتتوكد الروابط ، جاعلين أمام نظرنا قوله تعالى ولا تنقدوا الاتمال والعز والسلطان والما والمز والسلطان

... ويلي ذلك امضاء الهمايون المؤيد المستعين بالله اللك الديّات المستمد منه العرن في كل حين وزمان ، خادم الحرمين الشريفين السلطان الغازي محبود خان بالسلطان مصطفى خان .

### حدوث الفتن في بلاد ايران واضطراب الاحوال قبل وصول السفير ومقتل نادر شاه

بينا كان سفير الدولة العلية بجد السير الى العاصمة الايرانية ، اذ تلق الحباراً مزعجة من همدان بشبوب نار الفتن والشغب والفوضى في البلاد الايرانية ضد الحكم القائم خاصة وضد الشاه على الاخص ، بجمعة تؤايد ظلمه واستبداده وفتك بلذنب والبريء ، وسقكه دماه الافراد والجاعات ظلماً وجوراً ، وارتفاع الموات المظلومين بالدعاء عليه في كل مكان ، وقد قبل دعاء المظلوم سهم اصوات المظلومين بالدعاء عليه في كل مكان ، وقد قبل دعاء المظلوم سهم مسورم ، وقاديه في البطش بالصغير والكبير ، وتؤايد النقبة ضده باعتباره ليس من اصل ايراني ، وان طاعة الايرانيين له كل هذه المدة من سلالة الملوك، وليس من اصل ايراني ، وان طاعة الايرانيين له كل هذه المدة كانت نتيجة ضغط واكراه، ولم يرضوا بأن تكون الملاكية من بعده في اولانه

واحقاده ، مضافاً الى كل هذا قيـــامه باعدام جميع اولاد واحقاد الصفويين وازالتهم، واعتاده على جيش متكون من الافغانيين والاوزبكيين والقاجاريين لعدم اطمئنانه من الايرانيين .

ولما كان الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم ، فان قيامه بالاستيلاء على اموال التعار واهل اليسار قد جملهم فقراء لا يملكون طعام ليلة واحدة ، مضافياً الى هذا امماله القاسية باعدامهم ومصادرة اموالهم وممتلكاتهم ، وتعذيب البعض بدق المسار في عنه او بتر اعضائهم، وماساكل من هذه الاممال الوحشية والتحقير والتعديب والاهانات ، كل هذا قد جلب عليه نقمة الشعب وحملت الرؤساء والوزراء وذوي الامر والنهي وقواد الجيش على التمرد والعصيان لانه كم قال الشاعر : و اذا يئس الانسان طال لسانه ، وانضم هؤلاء كلهم الى حركة التمرد والثورة .

وكان رأس الثائرين حاكم كرمنشاه جليل خان وهو ابن اخيه ، وناظر المدفعية امير خان ، والكردي حسين خان ، فكل واحد من هؤلاء قد تولى قيادة ما مجرزته من الجنود والقبائل واتخذوا الاستعدادات والاستحكامات لمقابلة عاكر الشاه ، وما عدا هؤلاء فقد شق عصا الطاعة صديق الشاه ابرهيم خان وابنه على قلى خان وخرجا على وأس قوة تقدر بثلاثين الف مقاتل . وفي هذه الاثناء اتفق كل من الكشكجل باشي ورئيس دبوان الشاه قوبك وجزايرجي باشي صالح بيك ، على قتل الشاه بأية صورة كانت ، وتعساهدوا على ذلك ، وداحوا يترصدونه ويترقبون سنوح الفرصة لاغتياله .

أما الشاه فانه لما بلغه نمرد حكامه وامرائه قرر تجهيز حملة قوية لتأديبهم وساد على رأسها بنقسه حتى بلغ مكاناً يسمى قرجان، فعط رحساله هناك ، ولما كان الايرانيون غير مطمئنين من نواياه فقد اتخذوا الحيطة والحذر وانتخبوا نصرائة ميرزا ورضا قلي ميرزا وأحد الذين ينتمون الى العرق الصقوي من سلالة طهاسب شاه، وهجموا على ولي العهد وحقيده الشاه رخ ميرزا وامروه مع الذين

مه من الحرس الذي يتكون من الافغانيين والازبك .

وفي ليلة الحادي عشر من شهر جمادي الآخر قام كل من الكشكجلي باشي وجزايرجي باشي باسم حراسة الشاه والمحافظة عليه ، وتقدما مع الجنود الذين مهم نحر مقصورة الشاه الذي كائب يغط في نومه وهجموا عليه وانحدوا فيه سيوفهم ، وبعد انتهائهم من مملهم هذا ، وبعد تأكدهم من موته قطموا رأسه وجردوه من البسته ومجوهراته وارسلوه حسب الاتفاق السابق الى قلي خان .

ومن غريب الاتفاق ان بعض المنجمين كان قد تنبأ بموته وصرح ان نجم الثاه ضمن كوكب المريخ الذي كان حينذاك في حالة الاحتراق وهذا يعني ان الثاه سيموت حتماً .

ومنذ تلك الليلة انتشر خبر مقتل نادر شاه بين الرعايا والجنود انتشار النــار في الحطب اليابس وتوافدوا لمشاهدته .

وقد عاد كل من الافغانيين والاوذبكيين والقزلباشيين الى سابق خصوماتهم وعدادتهم بعضم لبعض ، واتجهوا نحو مدينة المشهد ، امــا الجنود الايرانيون فقد هجموا على خيــة الشاه وخيره اخزينته وامواله وخيامه، وكذلك هجموا على رجال الشاه وحاشيته مثل نظر على خــان ومعير خــان والملا باشي بقصد قتلهم فوجدوهم قد فروا فنهبوا أيضاً اموالهم ، وسار كل جمع بما معه من اسلاب الى جمة من الجهات ، وانفرط عقد نظامهم ، وتركوا جثة الشاه وبعض افراد من حرسه في المدان .

وقد قام بعد ذلك حامل اختام الشاه واركب الحرم والجثة على جمال واتجه غو مدينة المشهد .

وني اثناء الطريق هجم عليهم جماعة من الاكراد فقاومهم والحقوا جئة الشاء في حفرة في سقح جبل وواره التراب .

وبعد هذه الحوادث انتشرت الفتن والاضطرابات في انحاء ايوان، واضطرب

نظام الامن ، وكثرت الغارات بعضهم على بعض ، وعمت البلوى وكثر التن والفاد، وقام هنا وهناك من بطالب بالعرش امثال سام ميرزا الذي ادع ان من سلالة الشاه حسين الصفري خارجاً من جهة اذربايجان على رأس ثلاثين انا من جنود القزلباشي، ولما بلغ اردبيل التف حوله كثير من الاعجام وتقلد سنر الشاهانية، بينا التف آخرون حول ابن اخ نادر شاه المدعو على قلي خان وبايمو،

أما أواسط أبران فأن الفوضى والاضطراب والفتن قد سيطرت على الافراد والجماعات بشكل لا يمكن معه أعادة النظام والمحذت تنسع دائرة الفوضى بصورة محقة .

وقادوا باسمه كعلى شاه .

وأما السفير العنماني فانه لما علم بما وصلت اليه الحالة في البلاد الايرانية، وكان حينداك قد بلغ مدينة همدان، فقد لوى عنان جواده وعاد بما معه من مراسلات وهدايا ، ولكن احد الاشقياء وهو المدعو ابرهيم خان تصدى له ومعه حوالي ستة آلاف من الرجال المسلحين وكذلك اربعة الاف من طائفة الازبك تقدموا واحاطوا بمدينة همدان الامر الذي اضطر السفير الى العودة والمحوث بمكانه موقتاً ، واصبحت الطرق محفوفة بالمخاطر ، ثم تداول مع الرجال الذين كنوا معه ولما رأى ان البقاء في همدان أبضاً اصبح لا يخلو من الاخطار، قردوا الفرار منها بأي وجه كان ، وهكذا خرجوا منها بقلوب تملاها الثقة بالله وسادوا حتى بلغوا بلدة سنه بعد مشقة واهوال صادفوها في طريقهم، وفي البلدة وذلك في اواسط شهر شمان .

أما سقير أبران فقد مكث في بغداد بانتظار انكشاف هذه الغمة .

وقد قام كل من والي بغداد احمد باشا وسفير الدولة العلية الحساج احمد باشا بعرض الحالة على الدولة العلمية اتني اوصت بوجوب الانف ق على السفير الايرانى وتأمين داحته واحتياجاته لحين عودته الى بلاده .

### زواج عائشة خانم من احمد اغًا

كن العراق في هذه الفترة ينمم بالهدو، والامان والاطمئنان . وكان الناس منصرفين الى اعمالهم ولا يوجد مسا يعكر صفوهم ، وقد رأى احمد جنا ان يخف عن نف ويوفق بها على حد قول القائل : « نفسك مطبئك فارفق بها ، يخف عن نف ويوفق بها على حد قول القائل : « نفسك عليك حقاً ، فاختبار الذلك ولى متنفى الحديث الشريف : « ان لفسك عليك حقاً ، فاختبار الذلك الحروج الى ضواحي بغداد المتمتع بهوائم العذب والمتهي بالصد في منطقة عكر كوك ، ثم عاد بعد ذلك الى مقر حصومته لتمشية أمور البلد والتشاور مع الرجها، والشعراء وتبادل الرأي معهم في سلوك اقصر الطرق لتنظيم البلاد والدير بها الى الامام، والمترفيه عن الرعية وتحسين احوالها ، ولم ينس من الطافه وعواطفه رئيس ديوانه صاحب العقل والرأي السديد والفضل والمكارم احمد الما انهم عليه بتزويجه من كريته عائشة خانم الدرة الزاهرة ، واقام الافراح والمهرجانات في كل مكان لهذه المناسبة السعيدة .

## ارسال سرية لمقاومة الاكواد الثائرين في العادية

نم وردت الاخبار ان جماعة من الاكراد لم يرق لهم هذا الهدو،، واختاروا الحمل الله والنهب وقطع الطرق والاعتداء على الآمنين ، وبناء على ما تلقاء من شكاوى السكان ، فقد جرد عليهم حملة بقيادة سلمان باشا وأرسلها الى تلك الحقة.

### سنو الوالي احمد باشا نحو متصرفية بابان على رأس حملة عسكرية

بالنظر لما كان يقوم يه متصرف بابان سلع باشا من المراوغة ومطاوعة الاعجام؛ وقبامًا من حين لآخر باعمال ضد الدولة العبّانية؛ وتحريضه الاكراد على التسود؛

- 47

فقد وردت الانباء بأن الموما اليه الحذ يراسل من بيدهم الامر من الاعجام بأن يمدوه بمقدار من القوات الايرانية النظامية لكي يحتل بها بغداد ويسلمها لهم .

وعلى هذا فقد عزم الوزير احمد باشا على ان ينتف من هذا الرجــل ريش خيانته ويقطع منه مادة غرابته ، وبادارة قوية جرد عليه حملة عسكوية وسار بها نحوه ، وبالوقت نفسه ارسل كتاباً الى سليان باشا في العمادية يخبره بما عزم علمه .

ولما بلغ سليم باشا خبر قدوم الوذير على وأس قوة كيرة ، ارتعدت فرائصه واخذه الهلع والجزع وفر الى اعالي الجبال هو واخوه شير بيك ، وتحصن كل منها بمكان يسمى قمجوغة وسروجك ، وظنت ومن تبعها انهم مانعتهم حصونهم ، فاحاط الوذير اولاً بقلعة قمجوغة ثم هجم عليها فلم تقو على الصود واستسلمت للجيوش التي تولت حاميتها ومن كان فيها بضرب لا رحمة فيه، وقد نجا من السيف شير بيك اذ فر بنفسه بطريقة غامضة . ثم واصلت الحلة هجرمها على قلمة سروجك التي تحصن بها سليم باشا، وضيقت عليه وعليها الحناق، وكادت تستولي عليها لولا ثقل هواء المنطقة وعفونته، واصابة اكثر الجنود بالحمى التي سرت حتى الى الوذير واعاقته عن مواصلة القتال ، فاكتفى بضرب طوق الحصار على القلمة المذكورة .

ولما رأى سليم باشا ان لا مناص له من التسليم ، أوفد ولده نحو الوذير يطلب له ولمن معه الامان والعقو والمساعة ، فوافق الوذير على ذلك بعدما قطع سليم باشا على نفسه عهداً بألا يقوم بعد اليوم بمثل هذه الاعمال .

وعلى هذا عاد الوزير بمن معه ، ولما بلغ جسر دللي عباس اشتدت عليه علنه وانتقل هناك الى رحمة الله ، فكانت وفاته صدمة عنيقة هزت ارجاء البلاد ، واقيم له في كل مكان مجلس عزاء وجيء مجنانه الى بغداد حيث دفن بجبانب والده وبجوار الامام الاعظم رحمة الله عليه .

هذا ولم يتنق المؤرخون على مقدار عمره ، وانما كان قد أمضى في الوذارة

عوالي ثلاثين سنة اربعاً منها قضاها في البصرة ، وتولى وزارة بغداد مرتين لمدة عوالي ثلاثين سنتان قضاهما في المرتين سنتان قضاهما في الربع وغدين سنة، والفاصلة بين توليه وزارة بغداد في المرتين سنتان قضاهما في

ذكر وقائع سنة احدى وستين ومائة والف توجيه ولاية بغداد الى الصدر الاسبق والي ديار بكر الحاج احمد باشا وتوجيه ولاية البصرة الى الحاج أحمد باشا الكسريه لي

بناء على شغور ولابتي بغداد والبصرة بوفاة المرحوم احمد باشا فقد انتخب لغداد قائدها المحنك وولدهـا المجرب ، والذي له القدح المعلى في حل معضلات الامور ، الا وهو الحاج احمد باشا .

وانتخب لولاية البصرة سميه احمد باشا الكسريه لي ، وكلاهما من سلالة المير ميران سلبان باشا ومحمد باشا وقد اتجه كل منهما نحو مقر حكومته .

قدوم عبد الكريم خان حاكم منشاه مونداً الى الدولة المثانية من قبل حاكم ايران علي شاه لنوثيق العلاقات

بعد مقتل نادر شاه وحصول الحوادث التي سردناها سابقاً ، تمكن ابن اخيه السم علي شاه من التغلب على المصاعب والاستيلاء على العرش بدلاً من همه الراسل ولأبعل تقوية اركان عرشه فقد التجا أيضاً الى مالك البرين والبحوين وغلم الحرمين الشريفين سلطان الاسلام الذي لا زال ملجاً السلاطين العظام، وعلى هذا فقد أوقد سفيره وهو من أكابر الحوانين الايوانية وحاكم كر منشاه علم علم خان ، وسيره نحو دار الحلافة ليعرض عليها الحلاص الشاه ،

ورغبته في ادامة العلاقيات الاخوية بين الدولتين ، وزوده بكتاب خاص الى المادشاه ، وكذلك حمل معه كنباً من صدر العظاء اعتاد الدولة ابرهيم ميرزا ألمادشاه ، وكذلك حمل معه كنباً من صدر العظاء والى شيخ الاسلام ، خان ومقام المشيخة الكبرى الملا باثمي الى الصدر الاعظم والى شيخ الاسلام ، على جاري العادة في مثل هذه الامور .

على جدي سدد ي سن والزله دار ولما والما والما والزله دار ولما وصل بقداد خرج لاستقباله الصدر الاسبق الحاج أحمد باشا، والزله دار الضيافة بكل اجلال وتعظيم ، وبالوقت نفسه استأذن له من الدولة العلمية، وعند تلقي الاذن جهزه بكل ما يلزمه ، وسافر نحو الاستانة يصحبه أحد كار موظفي الولاية الذي حمل من الباشا رسالة حول الموضوع .

### صورة رسالة علي شاه

وهو الله المحمود في كل فعاله، بسم الله الرحمن الرحم ، تبارك الذي يده الملك وهو على كل شيء قسدير ، الذي يؤتي الملك من يشاء ويعز من يشاء وله العظمة والكبرياء انه بذلك جدير . انه من دواعي الافتخار والتفاؤل بالآبة الكرية : وعسى ان يبعثك ربك مقاماً محموداً ، انقدم الى سلطان البرين ، وخافان البحرين ، وخادم الحرمين الشريفين ، ثاني استحدد ذي القرنين ، عن الانسان وانسان العين ، بادشاه الدين والدولة والسلطان ابن السلطان وخلفة الإسلام ، لا زال كوكب دولته في وقد سماء العزة والارتقاء طالعة ، ونجم سعادته في بيت شرف السلطان ، واعرض عليه ما اصابنا بفقد السلطان بدوام الهز والسؤدد لعظمة السلطان ، واعرض عليه ما اصابنا بفقد السلطان نادر شاه على الوجه الذي ولا شك قد علم به سلطان الدولة العلية ، ولما كان الكل زحمة رحمة ، واكل ترحمة فرحمة ، فقد تمكنت بتوفيق البادي عز وجل خالق الارض والساء الحي القيوم ، بتولي زمام الامور ارداً واستحقاقاً واجهاعاً ، وازالة كل الز المغرض والفتن التي حدثت في ايران .

ولأجل ادامة عبننا وتقوية اواصر صداقتنا المتوارثة ، فقد تقدمت بهذه
 الرسالة صحة سفيرة صاحب الجاه والشهامة محمد عبد الكريم خان ، وارسلتها

بصورة مستمجلة ، ولي وطيد الامل بأن ينال من لدنكم ما عودتمونا عليه من الطف من قديم الايام لدوام الروابط الاخوية بين هاتين الدولتين العظينين ، والمشرار تبادل السفراء والقناصل ، والمن المحلص يترقب مثل هذا اللطف من مكارم الحلاقكم الملوكية، ومحامد اوصافكم البادشاهية، واستمرار ما اتفقنا عليه مكارم الحلاقكم الملوكية ، وهما من موجبات رضاء جناب رب العملين ، لترقية من الانحاد والائتلاف ، وهما من موجبات رضاء جناب رب العملين ، لترقية احوال المستحضرة سيد المرسلين صلوات الله وسلام، عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين الاخيار الانجبين ان شاء الله العزيز ، .

## وقوع فتنة بين والي بغداد الحاج احمد باشا وزمرة الانكشارية وخروج الباشا من بغداد وقيام رجب باشا بالوكالة

ان الوذير الحاج احمد باشا كان انتخابه لولاية بغداد لما يتصف به من مقدرة علمة ورجحان عقل، ولكن العراق بما فيه من طوائف متنافرة وعشائر متخاصة، كلا كراد والعرب ومختلف الجنسيات لا بعد وان تكثر فيه الفتن التي تؤدي اله الشقاق وتعكير صفو الامن لأوهى الاسباب، بضاف الى هذا وجود الانكثارية وتكاثرهم في بغداد واتصافهم بالحشونة والغطرسة وعدم اطاعتهم وعصائهم الاوامر، بما ادى الى اتساع النفرة بين الحكومة والاهلين، الاسرالذي اتعب الوذير واعجزه عن معالجته، واخيراً عجز ايضاً عن ضبط النظام، الذي اتعب الوذير واعجزه عن معالجته، وقد استعمل في سبيل المحافظة على النظام عتلف الوسائل فلم يفلح. وكان الاستياء منه ومن تصرفاته يزداد بوماً بعد يوم. ومما زاد في هذا الاستياء والضجر والنفور من سياسة الحكومة، تكلف الاعلين وما زاد في هذا الاستياء والضجر والنفور من سياسة الحكومة، تكلف الاعلين بالاضافة الى عجزها عن دفع دواتب الانكشادية الذبن راحوا يشوهون سمعة الحكومة بصورة علنية، ثم أرسلوا وفداً من قبلهم الى الوالي يطالبونه بدفع رواتبهم، ولكنه اعلهم بأن ذلك غير بمكن الآن لهدم وجود شيء من المال في خزينة الدولة، وطلب ان بهلوه دينا بصل ما

- 17 -

محتاجه من المال من الاستانة .

ومع انهم تظاهروا بالموافقة على الانتظار الا ات بعض المشاغبين منهم ز بعجهم هذا الرد ، واصروا على ضرورة تلبية طلبانهم دون ابطاء ، ومن حراً، ذلك فرن الفتنة واتسعت الشقة بينهم وبين الحكومة ، واخيراً هجموا ببنادقه ومدافعهم على السراي وراحوا يتبادلون النار مع الحامية طيلة النهاد ، ولما حلَّ المَسَاء توسط بعض المصلحين وسعوا في نهدئـة الحواطر والحصول من الوزير على مِنة قدر هـــا ستون يوماً فقط لجلب المــــال اللازم من الدولة العلمية ، فوافق الإنكشارية على ذلك وكادت تهدأ ثائرتهم ، الا ان بعض المنافقين سعى لدى الوَّدِيرِ وَاخْبِرُهُ بِأَنَّ الْانكشارِيةِ قَدْ الْخَبْرُوا لَهُ الشَّرِ يُسْكُونِهُمْ وَانْهُمْ صَمْمُوا عَلَى الهجوم عليه في الصاح الباكر ، وحسنوا له ان يتخذ الاحتياطيات اللازمة ، وارسال قوة تختفي في جامع السراي وتعترض سبيلهم عندما يهجمون ، ففعل هَا اشَارُوا عَلَمْ وَجَهْرُ الْقُوهُ ٱلْمَذَكُورَةُ مَا يَقْتَضِي لِهَا مِنَ العِتَادُ ، وأمرهــــا بأن تكون على أنم الاستعداد ، هذا من جهة ومن جهة ثانية اتصل المنافقون بالانكشارية واعلموهم بأن الوذير قد خدعكم في طلب المعالجة والهدنة ، وذلك لكي يستعد لابادتكم ان لم تقضوا عليه بالسرعة المستطاعة .

أما الوزير فقد نام تلك الليلة خالي الذهن لما قام به من الاحتياطات ، وإما الانكارية فقد انطلت عليهم هذه الحيلة ، وارسلوا جواسيسهم الى الجامع المذكود ، ولما تأكدوا من وجود قوات الحصومة فيه ، قاموا من فورهم بالاستدادات اللامة والتبيؤ العرب. وقد جساء من مخبر الوزير بأت الانكشارية قد هبوا عن بكرة ابيهم، واخذوا اسلمتهم وتقدموا للهجوم عليه، ونعلًا بداوا بضرب السراي التنابل والبنادق، وهمي الوطيس بينهم ودامت هذه

وفي اليوم النالث تكاثروا وشددوا الحناق على حاميات الحكومة ، وضيقوا الحصار عليها ، وهدموا باب السراي بالمدافع ، وشربوا المبساني المجاورة ،

واوشكوا ان يحتلوا السراي . ولما رأى الوزير ما وصلت اليه الحالة من اندفاع الماجمين بكثرة هائنة ، رأى بصائب فكره ان مجنن الدماء ، وأوفد الى الماهين بأنه على استعداد لتلبية مسا يطلبونه في سبيل المحافظة على الارواج ، فاحابوه بأنهم يكو ورنه ويطلبون خروجه من البلد ، فلم ير بدأ من الحروج والذهاب الى الجانب الثاني ، وأفسام مكانه متصرف قيصرية السابق الذي كن بمة الحاج احمد باشا الكسريه لي أثناء ذهابهم الى ايران مجملون الهدايا الى الشاد، عا حدث مع الاعتذار عن نحمل المسؤولية .

## توجيه ولاية بغداد الى الكسريه لي الحاج احمد باشا وتوجيـه ولاية البصرة الى حسين باشا آل عبد الجليـل

نظراً لما قام به الحاج احمد باشا من الاجراءات والتدابير لقمع الفتنة ، فان الدولة العلية قررت بأن عمله كان يتفق وما تقتضيه الحالة، لذلك لم تُوجه اليه لوماً والما اكتفت بالموافقة على سحبه من العراق ، واصدرت اوامرهـــا السنية باسنادً منصب الولاية الى سفيرها الذي كان قد اوفد إلى ايران ، والذي بتي في بغداد مع ما بصحبته من الهدايا، وهو الكسريه لي احمد باشا الذي كان مرشحاً قبل هذا لولاية البصرة ، واناطة ولاية الموصل بالحساج محمد باشا ، وعهدت بولاية الصرة الى الوزير حسين باشا آل عبد الجليل ، وصدرت الفرامين بمسدة التعيينات ، امــا الجنود الذين لم يقبضوا دواتبهم لسنتي ٥٩ و ٢٠ نقد صدرت الارادة الى الخزينة العامرة البادشاهية بوجوب سعب ١٥٠,٠٠٠ قرش كدفعة اولى و ١٥٠,٠٠٠ قرش كدفعة ثانية، وارسال المبلغ المذكور الى والي بغداد احمد باشا صحبة الكتخدا نعان بيك ، وبذلك هدأت الحالة واستنب الأمن والنظام .

## توجيه ايالة البصرة الى سليان باشا حنيد المرحوم احمد باشا

لا كان سلبان باشا قد تربى في حجر احمد باشا الذي لم يدخر وسماً في تربيته وتدريه ، وقد اظهر في عهده مقدرة ولياقة وحنكة في تدبير الأمور ، وعاش في بغداد والبصرة وحواليها ، وقام بخدمات جليلة تدل على براعته وليساقته ، ولا سيا فيا يتعلق بأمور الحدود والنغور وقمع الفتن والضرب على المدي المفسدين ، مضافا الى ذلك قيامه بتأدية ما كان بذمة المرحوم احمد باشا من ديون المحكومة، ومبالغ كان قد استقرضها من هنا وهنا في سبيل تمشية مصالح الدولة على حابه الحاص، والتي بلغت ١٨٠٠ قرش بالاضافة الى ١٨٠٨ قرش أكان قد صرفها المرحوم على النفراء مدة مكوثهم في بغداد ، فقد انعمت عليه الدولة العلية بولاية البصرة ، وكانت الفتن تموج فيها بسبب مسا وقع من الحوادث في الاراضي الايرانية ، ونقل سلفه عبد الجليل زاده حسين باشا الى وظيفة ادونة، وورد فرمانها بذلك صحبة عاس زاده محمد اغا، وسافركل منهما الى مقر وظيفة .

### ذكر وقائع سنة أثنتين وستين ومائة والف وحوادث ايران

سبق أن بينا أن على شاه كان قد نمكن من السيطرة على الاوضاع، وتولى ملوكة أبران بعد وفاة نادر شاه، لقد أسند الشاه الموما اليه منصب اعتباد الدولة إلى شقيقه أبرهيم ميرزا خان ، واخذ الانشان بحكم الاخوة يتعاونان على ادارة دفة الحكم، ما أوجب سخط المنافقين الذين لا يروق لهم اقتصار أمور الدولة على الاخوج ، فلا بد أذن من خلق الوسائل التفريق بينهما ، وهكذا كان . فقد دبت مقارب الغيرة والحسد الى قلب الحيه الميرزا ، فشكل جمعية سرية تولى

رئاستها ، وراح يبث النفرة والعصيان والتبرد بين الافراد والجماعات للانقضاض على اخيه ، وأخذ يختلق له المشاكل ويجادله ، ويحاسبه على الصغيرة والكبيرة ، الى ان احس الشاه بما يبيته له اخوه فطرده من الوظيفة ، ثم اعلن عله وعلى من النف حوله الحرب ، ففر هذا نحو البلاد الافغانية والازبكية ، والشاه اخوه في اعتماع بطارده اينا اتجه ، ولكن الميرزا أخذ يغري مختلف الطوائف من افغانين وأزبكين وأذربايجانيين ويضهم الى صفوفه حتى تكون لديه جيش جرار تولى قادته ، ثم أعلن استقلاله وراح يحارب الشاه وعماكر الشاه ، وبعدماكات مدافعاً أصبح مهاجماً. ومما قوى مركزه انضام الامير ارسلان خان الى جانبه ، فكان هذا مدعاة لهرب عماكر الشاه بوجهه ، ثم انحيازهم الى جانب اخيه الميرزا ، فكان هذا مدعاة لهرب عماكر الشاه ، واندحرت أممام هجات جيوش الميرزا ، وتغلير من الغنائم والاسلحة ، وغير ذلك من المعدات التي توكها جيش الشاه نقه وتوا به وفر مغلوباً ، وعماكر اخيه في اعقابهم ، حتى قبضوا على الشاه نف واتوا به اسيراً الى اخيه ، ولم يكن به رفيقاً إذ أمر بسمل احدى عنه بدلاً من فنه واراحته من العذاب ، فها اذا لم يود ان يعفو عنه بسجنه على الاكتر .

وبعد هذا اعتقد الميرزا انه لم يعد يزاحمه أحد في المملك، واعلن نفسه شاهاً بدل اخيه ، ولكن من حفر بثراً لأخيه وقع فيها ، وفعلا حصل اختلاف بينه وبين الامير ارسلان خان تطور الى بغضاء ونفور ثم الى الانشقاق عليه، وسافر من فوره عائداً الى اذربايجان معلناً العصان والانتقاض على الشاه الجديد الذي عاد الى تبريز عن طريق قزوين ، واخذ كل منها بحشد الجيوش ضد الآخر ، عاد الى تبريز عن طريق قزوين ، واخذ كل منها بحشد الجيوش ضد الآخر ، وكل منها اتخذ مواقع للقتال في نواحي قزوين ، وفر معظم اتباع الأمير ارسلان نحو أميرهم بعدما كانوا في صفوف جنود الشاه، ولكن الميرزا انتهم من المعير ارسلان بقتل كل من يواليه، ومنهم صديقه صادي وحسن ميرزا، وظن المعير ارسلان بقتل كل من يواليه، ومنهم صديقه صادي وحسن ميرزا، وكلن الموانين بكل انه اصبح قادراً على الهجوم وعلى دحر الامير ، وراح يستميل الايوانين بكل الوسائل بفية تأسده على خصمه .

-1.1-

وفي هذه الاثناء ظهر حفيد نادر شاه المدعو شاه رخ ميرزا الذي سبق ان كان وليًّا قديد أيام نادر شاه، والذي ينتمي الى شاه حسين صفوي من ناحمة امر كم يعلم ذلك جميع الايرانين ، وانه مضافاً الى ذلك كان قد استولى على اموال الشَّاه ودفنها في مكان لا يعلمه سواه ، وقد استعان بها واستمال أكراد فوحان وخراسان ، وجمع خلقاً كثيراً تابعوه وبايعوه على الملوكية التي هي من حقوقه الشرعة ، وسار على رأس قوة تبلغ الستين الفأ من مختلف الطوائف حتى وصل المشهد ، وهنـــال جرت مرامع تنصيه شاهاً على ايران بالارث والاستحقاق ، وقد تقلد سبف الشاعانية بواسطة ابراهيم ميرزا خان الذي جعله وزيراً للحربية ، واغدق بهذه المناسبة على من حوله وغمرهم بالهدايا والاعطيــات ، ثم أخذ يتأهب لحرب الدين بناوتونه ومجرجون عليه . وهكذا أصحت البلاد الابوانسة بمزقة الاوصال ، وكل ثائر يسمى لكي بكون ملكاً عليها ، وانتشرت الفتن في تلك الربوع ، وعمت الغوضي والاضطرابات في كل مكان ، بما حمل والي بغداد أحمد بأمَّا الكسريه لي على عرض كل ما بلغه من أخبار أيران على الدولة العلية بصورة مُعَصَّلَةً بِكِتَابٍ قَدْمُهُ الْمُقَامَاتُ العليا ، مُسْتَأَذُنَّا فِيهُ مُواصَّلَةً سَفَّرٍ مُوفَدُ ايران نحو الاستانة بما كأن معه من مراسلات معنونة الى الدولة العلمة حول التماس الشاء أن تستمر العلاقات الطبية بين البلدين .

ولحكن الدولة العلية بالنظر لحوادث ابرات الاخيرة ، لم تر من اللياقة الترخيض السفير مصطفى خان بالحضور الى الاستانة ، والنظر في أمر العلاقات ، ما لم تهذأ الامور وتنكشف احوال ابران ، وكتبت الى الوالي بأت يبقى الموما اليه في بغداد حتى اشعار آخر .

وقد ورد الجواب جدًا المعنى من الصدوالاعظم الذي حث الوالي على وجوب اكرام السفير مصطفى خان والانعام عليه بأن يدفع له القي ليرة ذهباً ، والى وفيقه محمد مهدي خان الف ليرة ، مع ساعة مرصعة بالجواهر اكمل منهما .

وفد قام الوذير بتديم كل ذلك اليها مع الحفاوة البالغة بهما ، بمما جعلهما

ني غاية السرور والامتنان ، وظلا معززين مكرمين في بغداد بانتظار ما نسغر عنه الحرادث الايرانية .

### توجيه ولاية بغداد الى الصدر السابق الحاج محد باشا

بالنظر لما حدث من الفتنة والنافر بين القوات المرابطة في القلمة وبين الوالي ، وقردهم على الاوامر ، وتعذر ضبط النظام وإعادة الامور الى مجاريها الطبيعة بحيث لم يمر يوم مجلو من حادثة بينهم ، وتجاسرهم في ارتكاب المخالفات، نقد اضطر الوالي الى الكتابة بشأنهم الى الجهات المختصة في الاستانة يعلمهم بما وصلت اليه اعمال هذه الحامية ، وعجزه عن ردعها وردها الى جادة الصواب . وقد رأت تلك الجهات ان تنسب احد الوزراء المقتدرين لولاية بغداد ، فوقع اختيارها على والي الموصل الصدر السابق الحاج محمد باشا الذي هو من أصل انكشاري، وله معرفة بأحوال وميول وأخلاق الجنود الانكثارية . وأمدرت فرمانا بنقله الى ولاية بغداد ، وأناطة ولاية الموصل بالوذير الكرم وأمدرت فرمانا بنقله الى ولاية بغداد ، وأناطة ولاية الموصل بالوذير الكرم يجي باشا الذي كان في السابق والياً على الروم ايلي ، وأوعزت الى الحاج احمد باشا الذي كان في السابق والياً على الروم ايلي ، وأوعزت الى الحاج احمد باشا الكسريه في بالالتحاق بالاناضول والانتظار هناك لتلقي الاوام ، وكان ذلك في اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة من اعقاب سنة احدى وستين ومائة والف ، وقد باشر الوالي الحديد اعماله في بداية سنة اثنتين وستين ومائة والف .

# وفاة الموحوم الحاج احمد باشا الكسريه لي

كانت الدولة العلمية قد انعمت على والي بغداد السابق الحساج احد باشا كانت الدولة العلمية قد انعمت على والي بغداد السابق بغداد عندما صدر الكسريه في بغداد عندما صدر الكسريه في بولاية مرعش، وكان الحاج الموما اليه ما زال في بغداد عندما الله ما زال في بغداد عندما صدر المنابعة ال

الغرمان الهايوني بذلك . وحيث سبق ان اوفدته الدولة العلمة الى ايران مع المدابا لتقديمها الى نادر

- 1.4 -

ثاه ، وتعذر مواصلة سفره الى الحل الموفد اليه ، وبقاء تلك الهدايا بجوزته ، فقد اضطر للبقاء في بغداد كل هذه المدة من اجل تسليم تلك الهدايا الى خلفه ، ويعد جرد الاشاء المذكورة بحضور كل من الدفتردار وجماعة من الاعيان والوجهاء والتأكد من صحتها ، جرى تنظيم سجل خاص بمفرداتها وسلمت الى والرجهاء والتأكد من بغداد لمواصلة سفره الى مقر وظيفته الجديدة ، المسؤولين ، وخرج عندئذ من بغداد لمواصلة سفره الى مقر وظيفته الجديدة ، ولكته في هذه الاثناء اصب بمرض حال دون سفره ، ثم اشتد عليه المرض وانتقل الى رحمة الله .

### فتوو العلاقات بين والي بغداد الحاج محمد باشا ووالي البصرة سلمان ماشا

وبعد اقامته في البصرة فترة وجيزة ، حصلت هناك ضائقة اقتصادية اضطرت الاحلين من سكان الاطراف الى الهجرة الى داخل مدينة البصرة ، بما أدى الى كثيرة وقدع حوادث الشغب والسلب والنهب وقطع الطرق ، وقد خرج الوالي يتشه لتققد شؤون المرعة والشعرب على ابدي الذي يعكوون صفو الامن ، وابتعد عن البصرة غذا القرض بعدما اعلم والي بغداد محد باشا بذلك ، غير ان عبد باشا فم يتش هذه التصرفات بعبن الارتباح، وهو المسؤول عن منطقة العراق

برمنها ، وقدم شكوى ضد سليان باشا الى المقامات العليا في الاستانة عن هذه التعرفات الكيفية .

ومع أن الدولة العلية كانت على يقين من أخلاق سليان باشا وأخلامه في الحدمة ، الا أنها مالت الى تصديق ما عرضه عليها محمد باشا. وبالنظر لاشتداه الحالة في أيراث ، وقيام العشائر العراقية ببعض الحركات التي تدل على التمرد والثورة ، فلم تر من المصلحة أجراء تغيير في الوضع ، وعليه أكتفت بأن تنصح كلا الوذيرين بوجوب نبذ الحزازات والتعاون في سبيل معالجة الامور بالشكل الذي يؤمن المحافظة على المصلحة العامة ، وفي الوقت نفسه، ومن باب الاحتياط أصدرت أوامرها الى والي سيواس زازه لي زادة الوزير المكرم محمد باشا أن يتعلد القيادة وأن يسافر الى بغداد .

وأوعزت في الوقت نفسه الى ولانها في حلب والرقة وديار بكر والوصل، وأغيل ما لديها من القوات النظامية والقبائل ورؤساء الاكواد بمعة الوذير المنهم باشا وكل ما لديه من المثار اليه. وكذلك ألحقت به والي مرعش الوذير ابرهيم باشا وكل ما لديه من قوات. وقد وصل الجميع الى بغداد وعسكروا فيها ، بانتظار الاوامر وسائم عنه الحالة في ايران. هذا وقد اوفدت الدولة العلة مصطنى بك الى بغداد لقيام بالتحقيق في الامور المنسوية لكل من والي يغداد ووالي البحرة وتقديم تقرير مفصل بالنتيجة .

وقد ظهر من التحقيق أن مسا نسب الى سلسيان بائ لم يكن له نصب من العمة ، وأن الاخباريات الواردة ضده كلها ملقلة وكاذبة ، والمترح المحتق العامة العمة ، وأن الاخباريات الواردة ضده كلها ملقلة وكاذبة ،

ولاية بغداد به .

أما والي بغداد محمد باشا فانه عندما اطلع على فعوى تغرير مصطلى بيك أما والي بغداد محمد باشا فانه عندما اطلع على فعوى تغرير ، وراح بغرب ومسا آك اليه تحقيقاته ، قامت قبامته والمفديات التي ستناه من جراه الخاسأ بأسداس ، ويفكر بالنتسائج الوغيمة والعقوبات التي متقرد أن الخاسأ بأسداس ، ويفكر بالنتسائج عليه فيا اذا وصل التقرير ، فقرد أن فلائن ثلة البادشاه به ، وتوجيع غريه عليه فيا اذا وصل التقرير ،

- 1.1

يجازف بنف وبسافر بقواته الى البصرة ، والهجوم على سليان بك التخلص منه يأنة وسية كانت .

ولما علم غريم بذلك استعد هو الآخر ، وذخف كل منهما نحو صاحبه ، وثلاقيا في على قريب من الحلة .

أمسًا سليان باشا فقد تظاهر بالانسعاب لجو غريه الى مكات مناسب ، ولتكييده خسائر مادية ومعنوبة ، ولغيراً فكن سليان باشا من دعر غريه ، تم ملاحقته الى قرب بلدة الكاظمية ، حيث نصب خيسامه ، وكتب الى اللمولة الدلية عما فعله والى يغداد ، بما اضطره الى الجيء الى هناك ، وانه بانتظار ما تأمر به من الاجراءات .

### ذكر وقائع سنة ثلاثة وستين ومانة والف توجيه ولاية بغداد الى سليان باشا والي البصرة وعزل الحاج عمد باشا

نظراً لما يبته مصطفى بيك في تقريره، وما تلقته الدولة العلمة من المعلومات التي قدم الحيان باشا عن الاعمال التي اوتكبها خصه الحاج محمد باشا، وحبث ظهر لما أن الاخير غير لائق لادارة سؤون منطقة كبيرة وذات اهمية كالعراق، فقد اصدرت أوامرها بعزل محمد باشا وبتعين سليان باشا بدلاً عنه والياً على بغداد وعلى البصرة ابضاً . ثم غفرت لمحمد باشا ما بدر منه من الاندفاعات ، وحبته والياً على مكة المكرمة وجدة وسفيراً لها في الحبشة ، وقد شفعت له خدماته السابقة والحلاص للدولة العلمة .

# العودة الى ذكر حوادث ايران واشتداد الحالة فيها

منذ وفاة نادر شاه حتى الآن ، اي بعد مرور ثلاث سنوات على وفاته ، والحالة في ايران تتردى من سيء الى أسوأ ، فقي كل مكان ببرز شخص على

- 1.1-

وأن بضعة افراد يتزعمهم ويطالب بالملك ، وفي كل ناحية يظهر من يدعي الحب والنسب وورائة التاج . فان علي ميرزا خان وات كان قد فمكن من الحيطرة على الوضع ، والتف حوله الاكترون ، واعتبره الشاه الشرعي بعد الدرشاه ، الا ان الحيانة لا بد وان تردي صاحبها ، وان الناس بجزبون بأتمالم في غيراً فغير وات شراً فشر ، فبسبب غده وخيانته لعمه فادرشاه نسلط عليه من بغدر به وبخونه ، وهو اخوه وشقيقه ابرهيم ميرزا خان الذي كان قد الخذه اعتباداً للدولة ، اي رئيساً لوذارته ، ثم فارقه واعلن العصيمان عليه ، والحيراً المره ومثل به شر تقتيل ، اذ فقاً إحدى عينه وتركه العذاب .

وقد اعتقد ابرهيم ميوزا خان انه بعدله هذا قد أمن الفوائل ، ونهدت له الامور ، وأصبح بدعى ابرهيم شاه بدلاً من اسبه الحقيقي و لقبه ميرزا خان ، ولكنه لم يكد يفعل هذا حتى تسلط عليه شاه رخ ميرزا حفيد فادر شاه من ابنة الشاه حسين الصفوي ، اذ خرج إلى الميدان كما بينا ذلك في حوادت سنة الشين وسنين ومائة والف ، وتحت قيدادته جمع غفير من الحراد فوجان وخراسان ببلغ السنين الفاً عدا الذين التحقوا بهم من الطوائف الاخرى ، وتقلد سف الملك في مدينة المشهد ، ومنذ ذلك الوقت قام بانخاذ التدابير الازمة والاستعدادات الحربية للهجوم على ابرهيم شاه .

ولما كان شاه رخ ميروا من سلالة الشاه حسين صفوي من ناحة امه ، فقد النف حوله الايرانيون وأخلصوا له الطاعة ، وتضعضع سركز ابرهيم شاه الذي فال عاقبة خيانته بتردي حالته الصحية ، ثم اعترافه وندمه على مسا فرط منه واخيراً هلك بعدما تخلى عنه المقربون اليه ، وبذلك لم يبق من يزاهم شاه لن ميزا ، ولكنه بالنظر لصغر سنه ولعدم مقدرته على مارسة الحكم ، ولوجود لكنة في لسانه تحول دون افهام مرامه ، فقد تولى الحكم باسمه جماعة من اتباعه نبائغ عنه المنافعة الميد والآواء ، فقد تولى الحكم باسمه جماعة من اتباعه نبائغ عنه ، فاضطرب ايضاً وضع الحكم في ايران لاختلاف الميول والآراء ، ولسم، كل واحد من هؤلاء وراه منافعه الشخصة ، ولما نقد كل ما في خزان ولسم، كل واحد من هؤلاء وراه منافعه الشخصة ، ولما نقد كل ما في خزان

- 1.Y -

هذا الذاه ، بدأ النفود منه والنساغض بسري بينهم وتطود الى نزاع سافر ، وخمل ذلك ظهر شخص آخر وخميم على ايران كلها عهد مظلم وفترة عصبة ، وخملال ذلك ظهر شخص آخر بدعي الناس حوله مطالباً بالناج بدعي الناس حوله مطالباً بالناج الشاهائي ، وقد النف حوله ابضاً خلق كثير بدافع العصبية والطائفية المذهبية ، ومائوا نحوه وبايموه ، وداح مجكم في جهة من جهسات أيران الواسعة باعتبار، الشرعى .

ولكنه أقصر علمه سلم أموره كلها ببد شخص أحمق غشوم يسمى كور سلم خَانَ ، فَأَحَدُ صَدَّا بِعِبْ فِي الارض فَسَاداً ، واتجه نحو العراق يوقد نار الفتة في كل يقد مجل فيه، حتى ضجر الناس من تصرفاته وانفضوا من حوله كما انفضوا من حول الذين سبقوه من الشاهات والامراء .

وبعد حوادث كثيرة أمند الناج الايراني الى سيد محمد بن متولي مشهد الرضا السابق داود ميرزا ، وكات تتويجه باتفاق الآراء ، ولكن لم يتمكن هذا الشاء ايضاً من ادارة دفة البلاد بالشكل الذي يرضي الناس ، فراحوا ببئون ضده مختلف الدخابات، وبسعون خلعه واسقاطه، واخيراً وبعد مرور شهرين على توليه الحكم ، وكما جرى على الشاه رخ ميرزا فقد جرى عليه ، إذ سماوا عيله وعيرن الايرياء من اولاده ولم يرعوا حرمة لسيادته ، ثم قتاوه واياهم شر قتلة ، وعادت من جديد تلك الفوضي والاضطرابات، وشملت جمسع بلاد ايران أكثر ، كانت عليه في السابق .

وبعد عن وخطوب ووقائع ، اتفق العقلاء من الايرانيين على انتخاب استعطيل ميرزا الذي كان معروفاً بأنه من صلب السلالة الصفوية ، ولكن الموما الي بعدما رأى مساحل بمن سبقه من صنوف العذاب عزفت نفسه عن تولي المسؤولية واعتذر فلم يتبلوا عذره ، وأجمعوا كلهم على تنصيبه ، فانصاع الى الدخيم ونحت مراسم تتونجه شاهاً على ابران ، وأجلس على كرسي الشاهانية في المعلون

وبعد انتهاء المراسيم واحتقاء الابرانيين به احتقاء بالغاً لاعتباره من سلاة وفاء اساعيل الصفوي ، أذبيع خبر جلوب على العرش وعمت الافرام في جميع الاطراف والانحاء ، وقام اعتباد دولته على مردان خان بابلاغ الجات الوسية وعلى رأسهم والى بغداد سليان باشا بما تم من امر تنصيب الشاء الجديد ، واط الها السفير الموجود في بغداد مصطفى خان اذ تلقى هو الآخر توجها شاماناً

وعلى هذا فقد قام الوالي بعرض جميع النفصيلات على الدولة العلية ، وقدم لا ما ورد اليه من الرسائل حول ذلك .

ثم وردت الاخبار من البلاد الايرانية حول قيام شاه رخ ميرزا الذي سلت احدى عينيه ، باغراء من بعض الناس ، بالدعوة لنفه، وانجه نحو المشهد بن النف حوله ، واعلن عودته إلى الملك . وبعد تنظيم الامور هناك سافر الى خراسان وشيراز ، وما قوسى مركزه انضام صالح خان الى جانبه والدعابة له ، وخلع طاعة الشاه الصفوي والتحق به الى شيراز على دأس انني عشر الف

ثم ظهر شغص آخر من خوانين الافغان يدعى ازاد خان كان قد ارتبط فلا مجكومة اذربايجـــان وانبرى يدعي الملك ، وقد حشد حوله جماعة من الناس ولا سيا عشيرة أفشار وهي عشيرة نادر شاه ، وهجم على قامة اروميسة واحتلها وتغلب على حاميتها ، وواصل تقدمه الى مراغة واردان .

وظهر كذلك شخص بدعى كريم خان قد فتنه التباج هو الآخر ، وداح بعول ويجول في منطقته وبين اتباعه ، وأخذ بعد العدة للهجوم على ما حوله ، وكانت قاعدة حركاته ما بين قزوين وهمدان .

وبرز من نواحي تقليس ظهمورث خان وأعلن الانفصال والاستقلال، والنم موله عدد كبير من الكرج ، ولكي يظهر قرته وصولته للاعجام هجم بقواته على ما حوله من المدن والقرى .

وصفوة القول انه قد خرج من كل جانب من جوانب المملكة الايرانية شخص يطالب بان يحكون هو الثاه لمجرد انه يتزعم قوة أو قبيلة لا يتجاوز افرادها الحسائة رجل ، وراح يصول ويجول على الطريقة النادرية ، بما ادى الى عجرة الاهلين وهروبهم من مكان إلى مكان ، وكان معظمهم قد اختار الدبار العراقية انقاذاً لانقسهم واعراضهم من الجور والظلم والطغيان . وقد حسن المورة أيضاً الى الدولة العلية بعلمها بذلك وعا آلت اليه الحالة في أيوان .

### غلل السغير الابراني مصطفى خان وميله للاستيلاء على ماوكية ابران فيا اذا أعانته الدولة العلية

لقد ممت الباوى دوع ايران، وراح الزهما، والمتنفذون يكيد بعضهم لبعض، ويقتل بعضه بعضاً ، في سبيل ان يكون كل منهم الملك المفضل على غيره ، وانتشر الرعب بين الافراد والجاعات ، وانقطع حيل الأمن ، واختل النظام ، ويغت الحيالة من حيث الغوض والاضطراب حداً لا يوصف ، بميا شجع سفير أيران مصطفى خان المقيم في بغداد ان يتبلل هو الآخر ويمد عنقه لالقاء داره في الدلاء ، وان يتنافس مع المتنافسين على الدلاء ، وان يتنافس مع المتنافسين على ان يجطى بهذا التاج المسحود .

ولكي يضمن لحركته النجاح وأى اولاً وقبل كل شيء ان ينال ويكتب عطف الدولة العثانية والحصول على مساعدتها ، وعليه فقد استأذن للسفر الى الاستانة وعرض مسا مجول مخاطره على والي بغداد سلمان باشا بوسالة هذا مضونها :

وجنت الى هذه الدبار كما تعلمون بمشكا ومندوباً من قبل نادر شاه وسفيراً للسلكة الايرانية ، وليحتى الظروف حيالت دون قيامي بالواجبات الملقاة على هاتفي ، ولقد فرغرني بالطافكم كل هذه المدة التي أقمت خلالها بين ظهر انبكم ، وقد لاحظم أن اتفاق نادر شاه مع دولة المسقوف ادى الى انقطاع نسله جزاه وغلقاً من الله جعانه وتعالى، وفي هذه المرة وبعد قتل شاه رخ ميرزا قد انقطع

نه غاماً ما أدى إلى قيام المسقوف بتحشيد قواتهم وافترابهم من بلدة كيلان، وانخذوا لهم صنائع من بعض الحوانين الايرانيين الحونة الذين راحوا يصولون ويجولون في طول البلاد وعرضها بمساعدة المسقوف، الأمر الذي أدى إلى الاضطراب والغوضى والحراب.

ولم يتبكن المواطنون من ايجاد من يتبحن من السيطرة على الوضع ، ولم يتبكن المواطنون من المجاد من يتبحن من السيطرة على الوضع ، وصاد الحمير في البلاد لمن غلب ، فلهذه وأمثالها ولحكوني قادراً على ضبط الامور ، فلمل الدولة العثانية تتخذ مني سداً حائلًا دون تقدم المسترف ، مع العلم ان اتباعي لا يقلون عن عشرة الاف مقاتل كلهم من عشيرتي الحاصة، فاذا ما نلت مساعدتكم فسأتقدم لاحتلال كرمنشاه وهمدان واصفهان وقروبن نم ساز البلاد الايرانية ، واجعلها تحت قبضتي بدون مزاحم وفي أقصر وقت. وكل ما أغناه ان تعدوني بمقدار من رجالهم العسكريين ، واث توعزوا بان تكون القوات الموجودة في كردستان تحت امرتي ، وسأجمل البلاد الايرانية من اطوع البلاد الايرانية من اطوع البلاد الايرانية من اطوع

## رد التاس السفير الايراني مصطفى خان

لما كانت الدولة العثانية سبق لها ان ارتبطت بعهد مع شاه ايران السابق ، وأبرمت معه رابطة السلم والصلح ومتاركة الحرب ، وأنها ليس من عاداتها الاخلال بالالتزامات والشروط التي قطعتها على نفسها مها تقلبت الظروف والاعتبار ، ورأت ان والاعوال ، فلذلك لم تأخذ ما طلبه السفير بنظر القبول والاعتبار ، ورأت ان ترده بلطف وتنصعه بالاقلاع عن مثل هذه النشبئات ، وفيا بلي صورة الجواب الراد الى السفير الايراني من الصدر الاعظم :

## صورة كتاب الصدر الاعظم الى مصطنى خان

الليمنا رسالتكم الكريمة واطلعنا على ما بينتموه من الاحوال الـائدة في البلاد الاوانية ، كما أطلعنا على تقرير الوذير المكرم صاحب العزة سلبان باشا ،

... 11. -

وكذلك أطلعنا على تقرير سفيرنا عبد الرحن بيك الذي تأخر في بلدة بسيان ، عن الحوادث الواقعة في البلاد الايرانية ، وما ترغبون في اتخاذه من الاجراءات، وتعلم أن الدولة العلية بعدما عقدت الصلح وشيدت بنيان السلم بين المملكتين، لم تكن قد نملت ذلك من أجل الايرانيين قاطبة ، وان الدولة العلمية ما زالت وُسْتَبْقَى صَدِيقَـةَ للايرانيين مها تبعدلت الظروف والاحوال ، ولن تستطيع نَكُتُ عَبُودُهَا الَّتِي قَطَمَتُهَا عَلَى نَفْسُهَا ، فَمَلَيْهُ نُوجُو أَنْ تَعْلُمُوا بَانَ الدُّولَةُ العَلَمَةُ لَا تربد أنْ تَفَكَّر في الاقدام على أي عمل مخالف ما ابرمته من العهود والمراثيق ، ومع أن الوضع في البلاد الايرانية أصبح في غابة الحطورة والحراجة ، وأصبحت الفوضى ضاربة اطنابها هناك ، بحيث يستطيع أي طامع اجتياحها بسهولة ، فاننا قد أمدرنا تعلياتنا الى ضباط الحدود ان لا يتقدموا خطوة واحدة داخل الحدود الايرانية، وأكثرنا من الوعيد لكل من تسول له نفسه الاقدام على أي عمل طائش يسيء إلى سمعتنا وإلى مواثيقنا والتراماتنا .

ه مع العلم اننا لم تشاهد أبة حركة معادية من البلاد التي ذكرتموها و لا من المشائر ألجَّاورة لحدودنا تبرر التدخل في شؤونها . ،

> ذكر وقائع سنة أربعة وسنين ومانة والف أضطواب الحالة في البصرة وقيــــــــام سليان باشا بتعيين وأيفاد حكوتيره الخاص الى هناك

كانب الوذير سلبان بامنا على أثر تعيينه لولاية بغداد قد بذل منتهى جهود. لاستالة أهاني البصرة قاطبة ، والصرب على أبدي الناثرين منهم ، وتعويدهم على النظام والنفيد بالاحكام ، وكان قد عهد بامودهم الى مير ميران منط العرب مصطفى بات وعبه منسلاً مناك ، تقديراً له واعجاباً بحسن أخلاقه وصدافته ، والحدمات التي أبداها في سيل المصلعة عندما كان الوزير هنــــاك ، فلما سافر

- 111

الوذير إلى بغداد وأرسل القوات العسكرية التي كانت موجودة لديه إلى جهات الودير وق . كردستان ، فان الموما اليه مصطفى باشا قد انتهزها فرصة سانحة للانقضاض على ملهان باشا واعلان الانفصال والاستقلال ، وانخذ من بعض العشائر المتبردة سلمان باشا واعلان الانفصال مثل عشائر المنتفق اعواناً يشجمونه ويناصرونه على ما أقدم عليه ، وتمكن من مثل عشائر المنتفق اعواناً يشجمونه ويناصرونه على ما أقدم عليه ، وتمكن من النسلط على تلك الانحاء ، ثم قـــام بالتحصينات اللازمة في قلعة المناوي وحشد مِيثًا قوامه المنمودون من الجزائريين وغيرهم (يقصد جزائر الاهوار وتلك التي تلم حوالي المحمرة ودزفول) وزودهم بالسلاح والعتاد وظن أنه بذلك تمكن من الضط والسيطرة .

وفد أمر الوزير فوراً مجشد قوة كبيرة وسيرها بقيادة سكرتيره الحاس. وقد علم في هذه الاثباء ان عشائر المنتفق الناثرين قد انخذوا قرب البصرة قلاعاً واستحكامات لعرقلة تقدم أية قوة تأتيهم من بغداد، ووضعوا من يقوم بالمراقبة والترصد على كل جسر أو بمر أو طريق من افرادهم المسلحين ، وقســـد حصل حكرتير الوالي على هذه المعلومات قبل سفره .

فلما بلغ مواقع هذه التحشدات اندفع يصلبها نارآ حامية ، وجعلهم يغرون أمامه خوفاً وفزعاً ، وتشتت شملهم وتركوا المقاومة ، ولاذوا بالاعوار بعدما أسنسم قسم منهم وطلبوا الامـــان ، فاجابهم إلى طلبهم ونصب عليه شيوخًا آخرين غير اولسك الذين حرضوم ، نم واصل تقدم نحو قلمة المتسادي وعاصرها وأدسل من ينصع الثائر بلزوم التسلم، ولكن مصطفى بالما لم يحسر على تلبية الطلب ، وآثر المروب بعدما تينن من عدم نكته من متساومة عدَّه اللوة ، وكذلك هرب الزعماء الذين كانوا يشدون اذره ويعشد عليهم ، واللوا بالقسم الى بعض اليواخر والزوارق حيث انجهت بهم نحو الحليج ، ظارأى المسكر فير ما فعلوه قام باحتلال القلعة واسر من فيها، وخلال هذا قدمت بعض البواخر التجارية فامتطاها هو وقواته وراح بتعقب الفادين ، ولا أدر كم فكن وال لنافر مع الثين من أقبِ اعد من المروب غو بندو وشهر ، وقبض على الباقين

يما معهم من سفان وبواخر وعاد بهم الى البصرة ، والقى مراسيه قرب المناوي، ثم نوئى أمر تصفية العصاة ، وأعاد الأمن والنظام الى الوضع الطبيعي ، كما يا عن الذين أعلنوا الاستسلام، ونظم أعمال المصلحة النهرية، وأخبر الوذير بتفاصل ما وقع .

وحيث أن الميناه بنمي بدون ضابط فقد أنبطت أموره باحد المير ميران السابقين وهو أبرهيم باشا .

### ورود الناس تحريري من وجهاء ايران الىالدولة العلية بواسطة السفير الموجود في بغداد مصطفى خان

أخذ يتوارد على بغداد بقصد الحسج والزيارة الكثير من الايرانيين ولا سا أهالي خراسان واصفهان، وقد قدم من ضمنهم أحد وجهاء اصفهان المدعو الميرزا عيد المؤمن، وهو بحمل مضبطة موقعة من قبل اشراف وأعيان وعلماء اصفهان، يتتسون بها أن تتدخل الدولة العنانية في شؤون أيران التي طفت عليها موجات من القوض والاصطرابات ، لاعادة النظام فيها الى نصابه، ومساعدتها في بحش، والحامة أحد أمراد السلالة الصفوية ملكاً عليها على أث يكون اختياره من فن الدولة العلمة .

قدم السفير مصطفى خن بتقديم عذا العرض إلى الوثي الذي قدمه بدور. • الى الدولة العلمة .

#### جواب الصدر العالى

بعد تلقي المضيطة التي وفعهما أحسساني ليوان واطلاع ابلهميات المسؤولة في الاستانة طبيها و وبعد للداولا سوقا مع الباعثاء، غرزت وفض الطلب بشختاب لا تحتف هو تعدد مستفتد من مستختاجها السابق من عدم امكان الدرشل في سؤون ايوان الفناعلية ، وعدم امكان غرق المواثبة بين الدولتين ، وانها عند وأيا

الذي بينته سابقاً من التمسك بتعهدانها ، وانها تضرع إلى الباري تعالى ان بعيد الى الدلاد الايرانية الهدو، والسكينة، وان يهي، لها من بين ابنائها من نختار، هي، لتحمل المسؤولية واعادة النظام، وانها، أي الدولة العلية العنائية، تتهيم من الصميم ان تتوفق البلاد الايرانية من الزاحة كابوس الفوضى عنها ، واذا اراد الله شيئاً أسابه ، ولعل الله يهيء لها من أبنائها المخلصين من يأخذ بيدها ، مكورة اعتذارها مرة اخرى من عدم امكان النظر في اسعاف الطلب .

#### العودة الى حوادث ايران

كان الجالس على عرش ايران قبل نادر شاه احد اولاد شاه حدين الصفوي الدعو طهياسب ، ولهذا الاخدير ولد يسمى حدين ميرزا ، فقيل انه عاد قبل شهرين او ثلاثة اشهر مع اثنين من خدمه من جبات افريابجان الى محل يسمى ومان، ومن عناك جاء لاجئاً الى يقداء .

ولما كان الوذير ليس على بيتن من كون الوما اليه البوآ ، فتم ير موجب المعاملة الامراء ، ومع ذلك فقد قام باكرامه وسيم له بالغاء بعدة البحد في بقداء . كما سع له بزيادة المشهدين الشريفين كريلاء والبيف ، وعنك التعل بيمش وجوء الايرائيين المستوطئين ، ولا سيا القريبي بش محد دس خت والمستخدين النابي عبد البيما نادو شاء الاكراف على ماده الله الشريفة بالنعب والمستمين النابي عبد البيما نادو شاء الاكراف على ماده الله الشريفة بالنعب والمعمدين المنابي المناب والمناب والمناب والمناب والمناب والمناب والمناب والمناب المنابع الله الله المنابع الله المنابع المنابع الله المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع الله المنابع المنابع الله المنابع المنابع المنابع المنابع الله المنابع المن

وبعدما فاكدوا من صحة ضبه بيعض التراق و الامرات كبوا ال لديو الليم في بغداد مصطلى خارك بذلك ، وهذا التمثل بدوره الوزير و تعلقه على الليم في بغداد مصطلى خارك بذلك ، وهذا التمثل بدومة أواه اللوك . معلاً أسب إن شأه طهاسب ، والمتسى منه ال يعامل معامة أواه اللوك .

....

- 110 -

ولكن الوذير وان لم تحصل له الفناعة الكافية بذلك ، فانه عرض الامر على الدولة العلية وسمح للمومــا البه بالاقامة في النجف ، وخصص له مــا يكفيه من المرتب والتعينات ربنًا ببت في أموه .

وقد رأت الدولة العلمة انها أن الحذت بالرأي القبائل بانتسابه الى الشاه طبهاسب، فانه يتحتم عليها عندئذ ان تعامله معاملة الامراء، وان تساعده على الجلوس على عرش ابائه ، وفي هذا نخالفة صرمجة للعبود التي قطعتها على نفـها ، وانها تكون قد تدخلت في امر كانت قد احجبت عنه مدة طويلة وقعت خلالها حوادث مروعة في البلاد الايرانية ، وعندئذ لا بد لها ان تتكبد من الحسائر ما هي في غني عنه .

ولهذا رأت إن مساعدة هذا الشخص من الأمور المتعذرة ، ولما كان مجيئه بِذَهُ الصَّورَةُ لَا يَبَعِدُ أَنْ بَكُونَ حَلَّقَةً فِي سُلِّسَةِ الطَّلْبَـاتِ الَّتِي تُرْدُ مِن الأبُّوانِين لتتدخل في شؤون أيران ، يضاف الى كل هذه الاحتالات أن وجود الشخص المذكور في البلاد العثانية ما يؤدي الى ارتباب الجهات الايرانية الاخرى في نوابا الدولة العليَّة وبيعث على خلق الشَّاكل ، لهذا كله كتبتُ الى الوذيو أن بدفع الهوما النه مبلغاً قدر. اربعة الاف قطعة ذهباً بصفة هدية من الدولة العثانية ، وأن يلتمس منه مفادوة السلاد بكل لطف واجلال واكرام ، لأن بقاءه ليس من مصلحة البلدين ، فتم الامر على هذه الصورة .

## نحوكات سليم بإشا

لقلكات تصرفات مليم بأمّا فإن مبعث شك وارتباب منذ آبام نادر شاه ، اد كان يتقرب الى الام أثين وم تبط معهم بالاتفاقات ، وبظهر العصبان والتسر<sup>د</sup> وعدم الطابقة للأولى التي يتلقاها من الوذي ، وقد الثلق في الاونة الاخيرة مع متصرف حضوب معنى على المنا وأعن الانفسال والاستقلال ، وداح كلاهما بعولان ويجولان في التنفقة الكرون ويستوليان طبها سُبنًا وشبئًا ، الاس الذي

إ بعد بإمكان الوذير السكوت عنه ، فجود عليه حملة عـكربة نولى بنف والما بلغ تحصينات الثاثرين هجم عليها هجمة عنيفة ذلزلت اركابها ، وجعلتهم يفقدون السيطرة على اعصابهم ، ولا سيا سليم باشا الذي لجأ الى اللاد الارانية بنبعه بعض افراده، أما الباقون فقد امتنعوا عن متابعته وقرروا البقاء في الوطن واعلنوا الاستسلام والحضوع ، وقد عضا الوذير عنهم وأقمام ابن عم مليم باشًا منصرفاً على لواء بابان بدلاً عنه .

اما عثمان باشا فقد تعذر عليه الالتجاء الى الحدود الايرانية بسبب تعديه على الابرانين فاختار الفرار الى جهة مجهولة، ولما تعذر العثور عليه ولم يتق فيالمنطقة ما يستوجب البقاء فيها عاد الوزير من تلك الجهات واقام قريباً منها في كركوك بضعة ابام علم خلالها أن عثمان باشا عاد وجمـع أتباعه وعشيرته وراح بتعصن في جبل يسمى او كرد ، وقد جهز اتباعه بالسلاح وجعلهم في حالة استعداد للقتال؛ وعندند قرر الوزير أن يقل جموعه ويهجم عليه ، وهكذا نحرك من كركوك منجهاً نحو الشائرين وأحاط بهم ومجصونهم وقلاعهم ، وشد عليهم شدة منكرة وقطع عنهم محاوي الميـاه ، وضيق عليهم الحنـاق والحصار ، ثم هجم بعــاكره مجمة واحدة دك بهـا قلاعهم ، ومع أنه واتباعه اظهروا من الشجاعة والاقدام مَا لا مزيد عليه فانهم ولوا الادبار ، وتعقبهم الجيش واخــذ بفتك بــ فنكـــاً فربعاً وقتل منهم خلقاً كثيراً، ثم نمّ الاستبلاء على ذخارُهم وأمتعنهم ومعداتهم وما تركوه في حصونهم ، ووقع في الاسركل من عثمان بلمَّا والحواله لرهيم بك وسلبان بيك وابنه حسن بيك . ولما أحضروا امام الوذير الحد يعانيم على تصرفاتهم ويطلعهم على سوء افعالهم ، ثم قطع اعناقهم وارسلها الى الاستانة !

أَمَا شِغْبُقَ عَنَانَ بِأَمَا المُدعو قوجٍ بِأَمَّا فقد النَّجَا بِأَنَّاعَ لَى قَلْعَةَ لَا بِلَى وتحصن ٢٠ وطرد من الغلمة كل من لا بتابعه وبطن العصبان معه ، وبعدله عدا تتح
 ١٠ وطرد من الغلمة كل من لا بتابعه وبطن العصبان معه ، وبعدله عدا التح الله الحجة فقد أمره بالاستسلام وبدل له الامان ، وأكنه لم ينتقت الله ولك »

وعد تد ساصر الثانمة تسعة أيام ثم احتلها وفيض على الثائر المذكور وقطع عنة، كما قطع اعدى يعض الباعد وسيرها ايضاً الى الاستانة ، وبذلك هدأت الامور في جميع كردستان ، وعاد مظفراً إلى بقداد ، فاستقبل باحتفال مهيب .

### ذكر حوادث سنة خسة وستين ومائة والف استعادة المدايا التي كانت موسلة الى ايران

بالنظر لا اطلعنا عليه في سجل وقائع السنين السابقة ، فان الهدايا التي قدمتها الدولة العلية الى نادر شاه ، والتي أتى بها احد باشا الكسريه لي وعاد بها الموما الله من البلاد الايرانية بسبب الاضطرابات التي وقعت بعد مقتبل نادر شاه وخفظت في بغداد بانتظار عودة الامور الى مجاريها ، وبالنظر لوفاة الباشا المشار الله بعد تسليم مفردات هذه الهدايا مجضور شهود وسجلات الى المسؤولين في بغداد ، ولما كانت حوادت ايران تزداد سوء آيوماً بعد يوم ، ومن حين لآخر يظهر في المبدان من يدعي الملك ، فقد رأت الدولة العبانية من المتعذر بعد هذا تقديم تلك الهدايا الى الشاه الايراني ، ولذلك ارسلت احد معتمد بها الى بغداد وعو عمد آغا وزودته بأمر استلام الهدايا المذكورة وجلها إلى الاستانة لعدم القائدة من حقطها في بغداد ، وبعد حضوره وقيامه بجرد المفردات ومعتابات المختصة وتأكده من صحتها استلها وعاد بها الى الاستانة .



ورود اخبار جديدة عن حوادث ايران

ان هذه المعلومات التي تسردها ادناه قد تصدئاها من افراه العيون الثقاة الذي عادوا من الديار الايرانية ، ومن افواه الزوار الايرانيين القسادمين من من الواردة على السفير الايراني مصطفى خان ، وبما ان هذه الاغبار قد بلغت حد التواتر فلا مندوحة لنا عن تسجيلها العبرة والتاريخ .

وأغيراً عزم الموما اليه على الاغارة على نيسابور وهرات ، ونفذ عزيته وعاد الى قدهار كعادته ، ثم عزم على الهجوم وإخضاع البوشين الذين تقع أراضيهم بين المند والافغان ، وأكن بعد المسافة وضرورة الاستمداد النام لهذه الفزوة قد حلا موقتاً دون تنفيذها ، وبينا كان بتأعب لها اذ تصدى له ابن عمه وقتله غيلة ونصب نفسه مكانه . ومن جهة اخرى فان جماعة من الاكراد والحراسانية وبعض الحوانين الايرانيين قد تسلطوا على ولي عهد نادر شاه ، وقد أصبح أعمى الهينين ، واستولوا على ما معه من الحزائن التي كان قد أخفاها أثناه هروبه من المينين ، واستولوا على ما معه من الحزائن التي كان قد أخفاها أثناه هروبه من مكان إلى مكان ، وكانت تحتوي على كثير من النقود والجواهر والتحف النادرة ، واغتصرها منه طوعاً أو كرهاً مججج مختلفة .

وبعدما اقتسبوا هذه الثروة راح كل زعم منهم الى جهة من جهات أيوأن ينادي بنقسه ملكاً على البلاد الايوانية ، وتركوا الشاه رخ ميوزا في مدبسة النهد عاجزاً عن اتخاذ أي عمل لاعادة هيئه أو جزء ما كان معه من الاموال، وأصبح أشبه بالاموات لا يكاد مجمل على قوت يومه .

وفي أمقان ظهر شخص يسمى اسماعيل ميردًا وهو أحد احفاء الشاه حسين؟ وفره مسسا بين 10 و ٢٠ سنة ۽ قد جساء به علي مردان البختياري وجساعة

- 119

وبالاتفاق مع بعض الايرانيين نصبوه ملكاً على ايران ؛ ولكن السلطة بــــ الزعماء المتنفذين منهم وعلى الاخص بيد على مردان الذي نصب نفسه اعنادا للدولة ، وأخذ يأمر وينهي كيفا يشاء ، ثم جمع حوله بعض الغوغاء وهيم بهم على شيراز ، وأعمـل هنـاك السلب والنهب وأشاع الفوضى والاضطراب ، وفي طريقه عند قفوله راجعاً الى اصفهان علم أن أحد افراد عشيرة زند الحكود، القاطنين قرب اصفهان المسمى كريم خان قد انتهزها فرصة وهجم بمن معه على أصفيان التي كانت خالية من القوات العسكرية حينذاك واحتلمًا. وبعد ان نظم كريم خان القوات التي معه داح يتعقب على مردان حتى ظفر به ، ونشبت بين الاثنين معركة انتهت بفوز كريم خان ، وعندئذ عاد ودخل اصفهان دخول الظافرين ونصب نفسه اعتاداً للدولة بدلاً من على مردان ، وراح يأمر وينهي ، وجرد الثاه من كل سلطاته، ونهب كل ما كان بملكه على مردان و أهله وعياله، وأخيراً طرد الشاء وأخذ يعد العدة للمنادة بنفسه ملكــًا كما فعل الاخرون من أمثاله ، ولقد واد عتوه وغروره بماملة الناس بمنتهى القسوة والظلم ، لا يهمه ان بتنل ويرتكب المعاصي والموبقات، وقد فتل صاحبه كور سليم خان الذي كان بده السنى في المعارك وغيرها بلا سبب ، وبطش بالكثير من أصحاب والذين آزرره ، الامر الذي جعل أمالي اصفهان يستغيثون من ظلمه وجوره ، واقتصر حكمه على أصفهان وما جاورها .

وهكذا كانت أفعال المتزهمين والمسيطرين على كل ركن من أوكان البلاد ،
وعلى الاخس في يزد وشيراز وكرمان ، كأغا أراد الله لهذه البلاد اس تدمر
بأبدي ايناهما وزهام ، فكل واحد منهم بدعي انه الملك الذي يجب ان يطاع
دون غيره ، أما الحريزه ولورستان وشوشتر ودسبول ودورق فلما كان حكاما
من الاجانب فقد حافظت على هدوم واستنكرت مسايقوم به زعماه ايران
داخل البلاد ، وقد ظهر بينهم من حاول ان يكون ملكاً وهو المدعو عسكر

أما طهران فقد استولى عليها شخص يقال له ميرزا نظام واستقل بها ، وأما مدان فقد تعرضت الى الدماء بسبب الفارات ، ولم ببق فيها -وى ما يقارب النائي دار يقطنها الفقراء ، وحميث لم يكن لديهم حراس وحكام لعيمانة الأمن فاولئك أيضاً تسلط عليهم أحد سكان القرى المجاورة من عشيرة قره كوزلو داح بأمر وينهي عليهم .

وأما كرمنشاه التي مجكمها الخراساني عبد على منذ زمن نادر شاه ، فقد أعلن الرجل هو الآخر الاستقلال معتمداً على ما كان معه من اسلحة نادر شاه ودغائره وسائر ما مجتاجه للدفاع ، وراح يتحبب الى الدولة العلة . وبعلن خضوعه لها ، ويكثر من مجاملة حاكم اصفهان كريم خان من باب الداراة .

وأما اذربایجان وما یلیها فقد سبق ان أعلن الاستقلال بها أحد الافغانین وهر المدعو ازادخان، وهذا اندحر أخیراً أمام حاكم الكرج الذي استولی علی دخانره ومعداته ومن معه من عساكر واتباع ، الا انه عاد واستمان بالازبك وبضعة الاف من الافغانیین، وبعد تنظیمهم هجم بهم علی قلعة اورومیة واحتابا نانیة ، ثم أرسل أحد معتمدیه، وهو المدعر مومی خان مع قرة عسكریة نحو زنجان وسلطانیة فتصدی له صفی یار بن كور بیستون خان حوالی انكوران ، ووقت بینها مصادمات عنیفة انتهت باندحار مومی خان واستئمال ما معه من ووقت بینها مصادمات عنیفة انتهت باندحار مومی خان واستئمال ما معه من القوات. ولمسا بلغ خبرهم ازاد خان اعتراه الیاس والذهول و تقلص حکمه ثم ازوی فی زاویة من زوایا اورومیه .

وهكذا كانت الحالة في مختلف نواحي ايران تتدهور من سيء الى اسوأ ، ولما كان الهوه المختلفين في مذاهبهم وميولهم فقد أخذ بعضهم مجارب بعضاً ، والسحل في هرج ومرج ، ومن عز بز ، ومن غلب سلب ، واستغل الاقوياء الفعلاء ، وأصبحت حالتهم ينطبق عليها قول الشاعر :

- 11. -

## أوى العا بان لا يقوم بهادم فكف بيان خلله الف هادم

وراح الاهاون يستغيثون ولا من مغيث ، وتعــــالت دعواتهم وحسراتهم وانْتُنهِم ، وهذه الحوادث والعلومات يعرضها الوزير باوقاتها على المُقامات العلما ن الاستان .

## بعض حوادث ايران وعودة السنير مصطفى سنان اليها

بينا من فصول حابقة أن البغتياري على مردان خان حينا كان اعتماداً للدولة على عرد شه اسماعيل ، قد تصدى لمقاتلته وّند عبد الكريم ، ولم يتمكن من التبات بوجوء وفر نحو دبار البختارية ، وقد قام علي مردان هذا هـــــــاك بحـــُـــد كبير قوامه عثائر البختيارية واقرباؤه ومن يلتف حوله من الاتباع ، وكو ن منهم حِيثًا حَجَيْرًا من الفرسان والمثاة ، وجهزهم بمنا مجتاجون اليه من عناد وسلاح ، واتلق مع حاكم لووستان المدعر اسماعيل خسان الذي جمع هو الأخر حشوداً كبيرة من الانصار ، وكاتب حكام الحويزة وشوشتر وضهها إلى جانبه مع من حوقماً من الاعراب ، وتوجه نحو كرماشاه واستال أيضاً عشائوهــا من وَمُكَنَّةً وَكَاهِرٍ . وَقَدْ أَعَانُهُ عَلَى ذَلَكُ مِنَا كُومَنْشَاهُ عَبِدُ عَلِي خَانَ وَجَهُوْهُ بُمَا مجتاج من الاعتدة والأسلحة والمهان الحربية . وجده الطربقة تصيحونت لدبه قَوَاتَ كَيْعِةَ وَسَفَ بِيا عَلَى أَمْغَهَانَ لِأَخَذَ النَّارُ مِنْ غَرِيَّهُ وَنَدَ كُويِمٍ خَانَ .

وله علم وَلَدُ كَرَى خَسَانَ بِالأَمْرِ عِنْ أَخَاهُ مَكُدُ خَانَ سَرَدَاراً ، وجَمَع كُلُّ جنوعه ومن ينيمه ، وكون له جيشاً فرامه انسا عشر الله جندي وسيوه نمو

وعد الفرائد من كومنشاه عسكو في قرية يقال لهما ساج اباد ، وانتخب من جيئه ما بد اسنة والسبعة الاف من الفوسان الشجعان ، وسال بهم لمباعنة

- 177

زات على مردان خان ، ولكن الاخير علم بالأمر فقــــام لفور. بتنظيم قواته وللماكن التي تصد فيها ، وعبن لهـــا الاماكن التي تصد فيها ، وجده الطريقة وللمسلم الذي باغت خصمه الذي كان مطمئناً لتنظيماته وتعبثته التي الناما للهجوم ، فلم يو الا وحيوش علي مردان تنافض عليه ونحيط بــه من كل ان وقزق جبشه وتلقي الرعب في قلبه ، ومال إلى الهزيمة بمدما ترك ثلاثة الان قتيل في الميدان بما فيهم محمد خان وأصحابه ، واندفع بتعقب فلولهم . ثم انتفت أوداج علي مردان زهواً وغروراً لمذا الانتصار الذي لم يترقبه .

أما غريه كريم خان فقد عاد إلى اصفهــــان لجمع جموعه واعادة الحكرة الانتام؛ وكان قبل هذا قد اتخذ له قامة حصينة في مكان يقع بين اصفهان وهمدان يسمى «بري» أدخر فيها كل ما يملكه من أموال وأجهزة وعتاد ، وقد زَادُ فِي تحصينهـا ووضع فيها من يعتمد عليه من أفراد عشيرت. الزند ، فذعب الى مناك وأخذ كل مــا فيها من أموال ، ثم أنجه نحو اصفهان يعد العدة لأخذ

أمسا غريمه الذي لم محسب للمواقب حساباً ، ولم يتخذ الندابير الحازمة الاستفادة من هذا الانتصار ، فقد أرخى العنان لشهواته وفرق جيشه هنا وهنا، وعلى عين غللة هجم عليه خصمه ، ويعد حرب دامت يومين انفصل عنه عاكم لورستان اسماعيل خان وانحاز إلى كريم خيان ، وهنا وقمت الواقعة وغزق عِبْدُ ؛ فلم ير بدأ من المرب مع بعض تابعيه ، وانجه نحو بغداد عن طريق بدوه، ولما وصلوا اعتبرهم الوالي لاجئين ، وسمح لرؤسائهم بالاقامة مع السفير معمل معطم خان، بعدما عين لمم ما يكفيهم من المؤن والطعام، وأعلم الدولة العلية الدلاء بدُلك ؛ ولما على خصمهم بالتجائم إلى بغداد واجتاعهم بالسفير الايراني مصطفى خان الذي آوام اليد ، هيم على بسلاة السفير المذكور وعي المسهاة د ساوه ، دند كا رنب كل مسا يلكه اقرباؤه وعشيرته ، وامر حوالي الالف رجل من أقرباء المله الله رجل من أقرباء المبر وعثيرته وشرد الباقين، ثم اصطحب اثنين من أبنائه وعاد بها أسيرين إلى

أصفهان حيث سجنها هناك وتركها يقاسيان العذاب .

وقد ورد كتاب إلى السفير مصطفى خان من بعض رؤساء العشيرة ومن قاضي لورستان صحبة اثنين من أقربائه يعلمونه بما حدث ، وما جوى عليهم من ظفم وجور واعتداء ، ويطلبون اليه الجيء إلى كرمنشاه ، وانهم بانتظاره هذاك مع الشاعرادة ميرزا حسبن لاعداد العدة والهجوم على كريم خان للتخلص من شرور واعتداءاته .

فلم يبق والحالة هذه ما يدعو مصطفى خان المحكوث أكثر من هذا في بعداد ، ولم يعد يطبق صبراً على حوادث ايران ، وبادر بالاستئذان من الدولة العلية بواسطة والى يغداد سلبان باشا في أمر عودته إلى بلاده ، فلم تمانع الدولة العلية في ذلك ، وأذنت له بالعودة على أن لا يأتي بعمل محل مجل بالشروط والعمود المعطوعة بين الدولتين ، فقام الموما اليه عند أذ بجرد ما بحوزته من الهدايا التي كان قد سيرها معه نادرشاه ، وأودعها امانة لدى الجهات المختصة في بغداد ، وسافر مع من كان معه معززين مكرمين إلى الديار الابرائية .

# ذكر وقائع سنة سنة وستين ومائة والف سفو الوذير الى سنجار لمقابلة ثوار البزيدية

تقطن طائفة اليزيدية في جبال سنجار على حدود الموصل ، وهذه الطائفة يظهر فيها من وقت لآخر الثوار ، فتقوم الحكومة بمعاقبتهم والضرب على أيديم ، ولكنهم سرعان ما يعودون الى اعمالهم بعد امد قليل .

والآن فقد اتخذ هؤلاء النوار من الطريق بين كركوك والموصل ميداتًا لأعلقه وحبانهم على المسافرين ونهب منا معهم ، وبنا أن الاجراءات القدمية لم تردعهم ، ولمنهم نجوزوا بعداً من الاعمال التي يقومون بهنا لا يمكن المسكوت عليم، فقد قود الوقع سلبان باشا أن يرأس الحلة التأديبية التي جردها عليهم ،

\_ 17t -

وسافر من بغداد مستعيناً بالله تعمالى حتى بلغ اطراف كركوك ، ولمساعلم البزيديون بما عزم عليه الوزير أخدهم الرعب والحوف من المصير الذي ينتظرهم على يديه ، وذهب جماعة من رؤسائهم والقوا بأنفسهم عليه طالبين العفو والصفح والمماح لهم بالنزوح الى ماردين بأتبساعهم الذين يبلغون الثلاثة الاف ، لشلا بؤخذوا بجريرة الشائرين من افراد عشائرهم ، وانهم يعلنون خضوعهم وولاءهم بؤخذوا بجريرة الشائرين من افراد عشائرهم ، وانهم يعلنون خضوعهم وولاءهم للدولة، وبوافقون على قبول كل ما يؤمرون به ، فعفا عنهم وسمح لهم بالنزوح .

أما من بغي من الثوار فقد اتخذوا من جبالهم حصوناً واستحكامات واغتروا بعوبة الدنو منهم ، فلما وصل الوذير بجنوده ضيق عليهم الحصار واصلام نارا حامية ، واقتحم قلاعهم فدمرها الواحدة بعد الاخرى ، ووقع برجالهم فتلا وأسراً ، وسبى نساءهم ، وغض الموالهم وأسلحتهم ، ودمر أماكنهم ، واقتلع بساتينهم وأحرق مزارعهم ، وحز أعناق الكثيرين من رجالهم ، وأرسل نحو نلاناتة رأس منهم الى الاستانة ، ثم عفا عن الباقين وعاد الى بغداد .

## ورود وسام للوزير من الدولة العلية

النظر لما ابداء الوذيو من الحزم والعزم في ضبط الامور ومعالجتها بالشكل الذي بتفق والمصالح العامة ، ولقيامه بقمع الغتن واعادة المتبردين من الافراد والعشائر والجماعات الى الطاعة ، سواء في جبال سنجار أم في غيرها من الامكنة، فقد جلبت امماله هذه رضا البادشاه وأولى الامر ، وتقديراً لهذه الحدمات الجلية انست عليه الدولة العلية بخلصة ووسام رفيعين ، وكذلك انممت على من في معينه من الامراء والرؤساء وعلى رؤساء كردستان وسائر الشيوخ والرجره الذين أروه واظهروا الطاعة والانقياد ، بخلمة مناسبة كل على حسب منزله ، وقد في بتوزيع هذه الهدايا والاوسمة باحتفال مهيب ، ثم اقيمت المهرجانات وعمت الخراج والمسرات لمناسبة هذه العطايا والهدايا السلطانية .

## بعنى حوادث ايران

عز من الاخبار التي وردت من ايران ان كلاً من الشاهزاد. حسين ميرزا وعلى مردان وحاكم لورستان اسماعيل خــان ، الذبن كانوا في بغداد وعادواً .. السفير مصطفى خان الى اران لأخبذ الثار من زند عبد الكويم خسان ، ز وحاوا الى كرمنشاه والتعلوا بالقوات التي كانت بانتظارهم ، واتجهوا نحو مة غريهم كريم خان الذي كان على علم بهذه التحشدات واتجاهاتها ، فاستعد لما وتمرك القابلتها ، حتى اذا ما تلاق الحصات ونشبت بينهما الحروب ، لم يد مصطفى خان وجماعته على الثبات بوجه خصم واندحروا امامه . وبالنظر لما بينه وبين ازاد خان من الحقوق القديمة الروابط، فقد استنجد به ولكن الاخبر لم يحكن على اهبة الاستعداد لنصرة صاحبه فقط ، بل كان يطمع في الناج الايراني ، ولأجل كـب الناحيين ، ناحية الانتصار لصاحبه، وناحية الاستبلاء على العرش الايراني ، انجه نوأ نحو همدات ، وفي المكات المسمى اسفند آباد اصطدم بغربمه كريم خان ، وتغلب عليه ودحره فولى منهزماً نحو قلعة دبري، وهنـــاك انتخب جمـــاعة من الذين بعتبد عليهم من جنوده وتحصن في الملعــة المذكورة ، اما بقية جنوده فقد ولوا الادبار نحو اصفهان مباشرة . واستولى أزاد خان على السلحتهم وذخرُهم وما يملكون من معدات حربية وغيرهـــا ، نم ضرب طوقاً من الحصار على كل من قلمة «بري» وأصفهان .

## ذكر وقائع سنة سبعة وستين ومائة والف ووود فومان من الدولة العلية

بالنظر الفعاليات والنشاط والمقدرة الفيائقة التي ابداهـ الوزير سلبان با<sup>نما ،</sup> وضبطه الامور بشكل ينير الاعبداب ، فقد انعمت عليه الدولة العلمة باصداد قرمان بجعة وذيراً دائماً كل من بغداد والبصرة .

- 177

وقد ارسلت هذه الغوامين من الاستانة بواسطة رئيس انشريفسات الذي ومل بغداد في أواخر شهر ذي القعدة ، فسلمها الى الوزير المشار البه باحتقال ميه ، واستنسخ الفرمان وجرى تعميمه على جميع من يخصهم الامر . ميه ،

#### ورود اخبار جديدة من ابران

سبق أن بينا أن الراد خان كان قد حاصر قلعة و بري ، وراح يصلب والبلا من قذائف المدفعية ، ويضيق الحناق على قوات زند عبد الكريم أن أن أضطرهم إلى التسليم ، ودخلها دخول الفاتحين ، وقبض على محافظي القلمة شيخ على فلي خان وعجد خان وارسلهما أسيرين ومقيدين مع عيال كريم خان إلى قلمة رومية نحن حراسة سنانة فارس .

ثم انجه نحو اصفهان واحتلها ، وراح بنظم شؤونها وبعيدها الى حالتها الطبيعة ، ولم ينس ملاحقة غريمه وتقصي اثاره واخباره ، كما لم ينس معاقبة اصحابه وقتل المذنبين منهم ، وسار خلف غريمه حتى بلغ مكاناً يسمى وطش كمان ، من اعمال افشار ، وجرت له مصادمات مع علم خان وجماعته من عماكر الغزلباش فانتصر عليه وقيده ثم قتله وعاد الى همدان .



اما كريم خان فقد جمع حوله بعض الزعماء والمشائر والافراد حتى بلغ عدم السبعة الاف قارس وراجل. ولما علم ازاد خان تحرك نحوه ، وفي مكان يقرب من يزدجرد حصلت مصادمات بين الطرفين تغلب بها كريم خان على

غُوَاتَ الْوَادَ خَانَ وَشَيْمًا ، ذَلِكُ لأَنْ استطاع أَنْ يَسْتَمِيلُ قُواتُ الرَّادُ خَانَ حِرْ الْحَادُّتُ الى جَانِهِ وَأَدْتَ الى هذَا الانكسادِ .

وأخيراً راح الحمياء الزاد خان في اصفهان وشبخ علي قلي خان في عمدان وزند كريم خان قرب اصفهان ، كل واحد منهم يصول في ميدان ، وكل واحد منهم بلم فغوله ويستمد لمنازلة خصه ، وفته في خلقه شؤون ا

> ذكر وقائع سنة ثمانية وسنين ومانة والف ورود نعي السلطان عمود خان وتنصيب السلطان عمان خان مكانه

في يوم الجمعة الموافق لليوم التسامن والعشرين من شهر صفر الحير من هذه السنة ، تمي السلطان محمود غسان ، وكل نفس دائلة المنوت ، ولمي نداء ربه ؛ و يا أيتهسا النفس المطبئنة الرجمي الى ربك راضة مرضة ،

وقد قام العلماء الاعلام ورجال الدولة العلية وباتفاق الآراء ، بمبايعة وديت التخت العاني السلطان عنان بن السلطان مصطفى خان اهام الله ملكه الى آخر الزبان بالسعد واليمن ، وجرت مراسيم اجلاسه على العرش ، وصدرت الفرامين بالنب الى من يخسبم الامر ، كما ورد فرمان الى الوقير سليان باشا يقر ملى وطبيقته وقيراً لبغداء والبصرة ، وقد استقبل حامل هذا القرمسان وهو د نيس التنصريفات في حفل كبير حضره الوجها، والاحيان ورؤساء عساكر الازكشادية ، وعند استلامه الفرمان بحضوره قبله ووضعه على وأسه بعصكل توقير واجلال ، فرقاء مضورة على الحاضرين .

وقد وَيَنت البَّعْةَ بَنَاسِةً جَوْسَ السَّلِطَانَ الْجَلِدِيدُ ﴾ والحَيْسَتُ مَمَالُمُ الآفراح ' ولَمُطْلِقَتَ الْدَافِعَ لَمَدَّ سِمَةَ آيَامٍ؛ وارتفعت الآدعية في الجوامع والمساجد بدوام البَّامِنَاهُ وَانْ بِهُونَ عَهْمُ عَدْ شَهِرُ وَبِنْ وَرَخَاءً .

## ذكر وقائع سنة نسعة وستين ومائة والف مجوم الوزير سليان باشا على فبيلة شمر ورنبسها بكر حمام

بالرغم من اهنام الوذير المشار اليه بصيانة الامن واقامة العدل بين الناس ، فان بعض الاشختاص ابوا إلا ان يتوروا عليه ، ومن هؤلاء بعض أفراد من عثائر شمر وفي مقدمتهم بكر حمام الذي ظهر حوالي بغداد واخذ بقطع الطربق وبسلب الاموال ويقتل الرجال .

ولما بلغ مسامع الوزير ما فعله جود عليه حملة عسكوية ، وساد على وأسها في أثره ، وكان يتقدم الحملة ولا يكاد الجنود يلحقون به لسرعة جويه وواء الثائر الله كور حتى ادركه قرب نهر الفرات محاولاً عبور النهر ، فسلم يترك له فرصة المهرب ، وهجم عليه هجمة الليث على فريسته ، ولحكن الثائر وجمساعته وقد اعترام الغزاع قد القوا بأنفسهم الى النهر تاركين اعلهم واولادهم وجالهم ، فغرق منهم جمع كثير ونجا الباقون وعلى رأسهم زعيمهم .

وقد قام الجند بتطويق بيوتهم والهليهم والموالهم ، وعنا غرج أحد اقرباه بكر حمام وألقى بنفسه على اقدام البساشا قائلًا : و ليأخذ جنودك كل شيء ولكن استنجد بشرفك العسكري ان تحمي النساء وتمنع جنودك من التعرض لمن ، فأجابه الوزير الى طلبه وسمح له بأخذ العيسال ، ولم ير خرورة الاحقة النار المذكور بعد هذا الدوس القامي ، فعاد الى بغداد مظفراً متصوراً .

وبعد مرول بضعة ايام شوهدت خيسة سوداه منصوبة في الجسسانب الناني ؟ والدى تلفي خبرها علم انها ليحكو حمام بياء هو وعياله ليعرض توبت وطاعته ؟ ويلفي بنفسه وعياله على اقدام الوزير ، فتم له ما الراد وثال المعفج والعفر عما يلامت

. ITA

## ذكر ونانع سنة سبعين ومسانة والف خروج الوذيو آلى التلوجة لمواحة والنزعة

باتنفر كا تتم به البلاد من عدو، وأمان والعراف النسباس كل بالا من بنيجة شرّم الوذو دسر عني شودن الرعاما ، فقد وأي أن يحقف عن كامد م يحدد من أحاء وقر قضاء مترة من بحدث الشاعد، وقر قضاء مترة من الدومة الفقيمة وما جازها ، فاصطحب عياله وخدمه وسافر البيا ، والدومة نصيع غرفي بعداد وعلى نم القرات وذات عواء لطيف ، وهي تبعد عن بدر نصيع غرفي بعداد وعلى نم القرات وذات عواء لطيف ، وهي مستماً بناطر مستعدمات المنابقة ، وأه يش أن يتعدد المنابق من جانب فيها مشتماً بناطر مستعابة والمنابقة ، وأه يش أن يتعدد المنابق من عدال وقت الاتقر ، وهيامه بتقدد الموال المؤمن في يعداد ، وقد المنابق عاد الى بغداد ، وقد المنطوع خلال عدد الدوان يوفر المترينة ما كانت تصرفه على ما لديها من خول المنشد والعليق لانه الدوان يوفر المترينة ما كانت تصرفه على ما لديها من خول المنشد والعليق لانه الرسليا الى المقول .



## ذكر وقائع سنة أحدى وسبعين ومسانة والف ورود خبر انتقال البادشاه السلطان عثان خان الى دار البقاء وتنصيب مصطفى خان بن السلطان احيد خسان

وفي اليوم الساء س عشر من شهر صفر من هدفه السنة نمي السلطان عنان عنان ، واونتن عست الحكم مكانه الامير ألجليل سيد الدوحة الباعشمية السلطان معلى خان بن السلطان احمد خان خاد الله سلطت ما عام النوقدان ، وجورت الرامع المعتادة من قبل الوذراء والعلماء والوجياء باجلاسه على العرش المرابوني في خلك العياح ، وبشر به على رؤوس المنابر وفي سائر البلاء ، واقيمت مصالم الرينة لمدة سيمة أيام ، والدعوات ترتفع إلى عنسان الساء يدوام عمر، وطول بعائه بالمين والاقبال .

## انتقال والي الزوواء سليان باشا الى دار البنساء

لقد كان الوزير سليان باشا يتحلى بصفات وأخلاق أحد باشا بن حين باشا، أذ كان من ماليك المرحوم الموما اليه وقد رباء تربية حسنة ، فصار يتقدم في الحرات ، وكان عمدة الوزير في الحصار الذي تعرضت له بغداد ، ثم صار سكرتيراً ومير ميران ، وفي سنة ثلاثة وستين ومائة والف عهدت اليه ولاية الحيمة ، ثم اضفت اللها ولاية بغداد ، ومند ذلك الحين إلى سنة خمة وسبعين ومائة والف وهو عارس الحكم بكل همة ومقدرة ونشاط . وكانت مدة سحكمه انتي عشرة سنة ، قضى منها تسع سنين في بغداد ، وقد ذكرت وقائم سنة بعد سنة في سجل الوقائم بصورة منسلسلة معظمها مع العشائر والقبائل ، وقيامه بقمع الغنائر بحكل جدارة واقدام ، بما جعل الجميع بابون مطولة ولا يجسرون على الحروج عليه ، وكانت تارة يقذف بنفسه على العشائر

mm 141 mm

الكردية التي تمردت بقيادة سليان باشا وحاكم كوبسنجق عنان باشا وتارة على عشائر سنجاد ، وأخرى هنا وهناك ، مما ادهب كل من يمد بعنقه للقيام بعمل يحل بانتظام ، وقد انزوى كل واحد منهم في دكن من أدكان البلاد وترك الناس بعيشون بطمأنينة وامان في الوقت الذي عجز قبله عن ضبط النظام ثلاثة وذراء جاؤوا بعد المرحوم احمد باشا . وكانت العشائر تسميه د دواس الليل ، و د أبو ليله ، و د ابو سمرة ، وكان عمره عندما ادركته المنية ستاً وستين سنة تقريباً ، وقد اصيب بمرض في اواسط سنة اربعة وستين ومائة والف ولم تفد معه المعالجات . وقد قلت من نظمي بيتاً بهذا المعنى وهو :

خستة درد اجل بولمز مداوادن شف جاره ساز علتي عبسي مريم اولسه ده

أي : لن يجد المبتلي بمرض الموت دوا، يشفيه حتى وان كان طبيبه ابن

وقد بغي رهن النداوي ستة أشهر ، وكان الرض يشتد به يوما بعد يوم ، وفي اوائل سنة خمسة وسبعين ومائة والف قضى نحبه وانتقل الى رحمة الله .

## ذكر وقائع سنة خسة وسبعين ومائة والف ولاية علي باشا

بعد انتقال ابي ليه سلبان باشاكات هناك سبعة من السكرتارية المرشحين المعكم وهم: عمر كهية وعبدالله كهية واسماعيل كهية ورستم كهية وحسن كهية ومحمود كهية، يضاف اليهم منسلم البصرة، وضابط الحسكة(١) علي كهية، وكان

١) الحسكة بحدة فامت على المحاضها مدينة الديوانية المعرونة والبها يلسب غناء الحسكة أو الحسجة

- 177 -

غائباً في الحسكة والباقون موجودون في بغداد ، وكل واحد من هؤلاه بته في من قلبه ان يكون هو الحلف لسليان باشا ، ولذلك لم يقوموا بانتخاب واحد منهم باخذ مسؤولية الحكم على عاتقه موقتاً لحين البت في أمر تعيين الحلف ، ما أدى إلى ترك البلاد بدون وال ، فكان من جراه الاهمال ان دب الانحلال إلى مرافق الدولة كافة ، وبدت الاضطرابات والاخلال بالأمن تنبع من هنا وهنا ، وكان العلماء واولو النهي يقومون بتهدئة الاحوال ويأخذون على عاتقهم ضط النظام ، ثم تقدموا الى الدولة العلمة يرجونها تعيين من يليق لولاية بغداد من بين الافراد السبعة الذين مو ذكره م ، وقدموا هذا الرجاء المستعجل نحريراً بين الافراد السبعة الذين مو ذكره ، وقدموا هذا الرجاء المستعجل نحريراً المؤولة كانت قد علمت الدولة العلمية بوفاة وزيرها سليان باشا وبقاء البلاد بدون وال في هذه الظروف العصيبة والحوادث الكنيرة التي تقع على الحدود الايرائية باستمرار ، وكانت قد قررت ان تنبط ولاية بغداد بوالي الرقة الوزير سعد باستمرار ، وكانت قد قررت ان تنبط ولاية بغداد بوالي الرقة الوزير سعد الدين باشا لقربه ولمعرفته بلغة أهل البلاد ، ولكن أمره بقي في المداولة الى ان الدين باشا القربه ولمعرفته بلغة أهل البلاد ، ولكن أمره بقي في المداولة الى ان

وبالنظر لتوصية الصدر الاسبق محمد راغب باشا من ان علي حجية من الرجسال الذين يعتبد عليهم وأنه من امناه الدولة ، فقد صدر الفرمان باعهاد ولايتي بغداد والبصرة اليه ، وعند استلامه الفرمان نحرك من الحسكة وواصل سفره مع امتمته حتى بلغ نهر الشاهي القريب من الحلة ، فحط رحاله هنساك الراحة من وعثاء السفر، ثم تقاطر المستقبارن نحوه واستقباره بالترحاب والاجلال والاكرام وجاؤوا به إلى بغداد ، وقيمت بهذه المناسبة ما حرت به العادة من الاحتفالات والمهرجانات ، وتقدم للسلام عليه وجود البلد واعيانها ثم الاركان واوياب الديوان ، ثم سائر الناس ، وبعد ثذ باشر أعماله .

سفو على باشا لمقاتلة عشيرة بني كمب لقد اشتهر على باشا الوزير الجديد منذ ان كان كتخدا ومنسلماً البصرة

وخايطةً في الحديمة يعاد علية حبث إلى الناس ، ومن ثلث الصفات السحوم والشماعة وصفيء العزيمة وقد قبل وبالبر بستعبد الحرء و و الانسات عبد الاسسان، وكان يسير على هذه الوتيرة بغريزته التي جبل عليها وليس عن تصنع، ولا عبب أن اختارته الدولة العلية لهذا المتعب الحطير الذي تولاء عن جدارة ، والتف حوله الصغير والكبير ، ومالت البه قلوب الطوائف والعشائر ، واظهرت له الطاعة والامتثال ، غير ان هناك شخصاً لم يكن الوالي راضياً عن اعماله وتصرفاته منذ أن كان متسلماً للبصرة ، وهو سلمان العثان شيخ بني كعب ، فقد قام باهمال ومخالفات لم يكن الوالي لينظر اليها بعين الاوتياح .

ولمَّا تَقْكُ عَلِي بَاشًا وْمُسَامُ الوَّوْارَةُ وَادْارَةُ وَلَا بِنِّي بِغَدَادُ وَالْبِصِرَةُ ، بِلغَهُ ان الشيخ المذكور قد زاد في عنو. وغرور. واظهر تمرداً وعصاناً لم يعد يمكن المسكوت عنه ، وقرر معاقبته وأعادته الى الطاعة ، وذلك بأن جرد عليه حملة عسكوبة قوية تولى هو قيادنها ، وسار من بغداد دون ان 'يشعر أحداً بالجهة التي يتصدها حنى حط رحاله في محلة الوردية في الحلة ، وهناك ترك مــا لا فائدة من نظه من الامنعة وواصل سفره ، وأذاع انه يقصد عشيرة بني لام ، واتجه نحو دجلة تم عبر جسري الكوت والعارة ، وبعد قطعه مافة الى الامام عـــاد وأنتقل ألى الجانب الآخر الامر الذي مو"ه به حتى على جنوده ، فلم يعد يعر ف

وهكدا ظل يقطع البراري والقفار حتى وصل الحد الفاصل بين البصرة وبين بني كعب ، وهناك وضع أحماله ونصب خيامه واراح جنوه من وعثاء السفر ، وعندتد قرع مسامع الشيخ المذكور اقتراب الحلة من دياره ، وبالنظر لمخالفاته مَقد تبقن أنه هو المقصود من هذه الحلة ، فاعتراه الحوف والندم على مـا فرط هَنْهُ ، وَمَادَتُ ثَمْتُ قَدْمِهِ الْآرْضُ ، وَلَمْ يَعَدْ يَعْرِفُ مَاذَا يَصْنَعُ وَكَيْفَ يَتُوفَى هــذا البلاء الذي انصب عليه ، واخبراً قرر أن يوفد الى الوالي من يتوسط له بطلب العنو والامان ، وأن ينعبد بدنع كل ما في ذمته من رسوم وضر اب

- 175 -

لموال أميرية سواء تلك التي تواكمت عليـ، من السنين الماضيــة ام التي يستعق المازما في الحاضر أو المستقبل .

وبعد أغذ وود وقبول ورفض ، عال الوزير ولان وعفا عن الموما اليه ، وكرر له النصع والارشاد والتحذير بألا يندفع الى مثل عذه التهورات . وبعد استراحة قصيرة كو عـائداً الى يغداد ، ولم ينس ان يقوم في طريقه يَثَلَدُ أَحُوالَ البَلادَ، واتخاذ بعض الاجراءات والوسائل فيما رآه من الامور التي نسترجب ذلك.

## ذكر وقائع سنة سنة وسبعين ومانة والف ثورة سليان باشا بابان

ذكرنا سابقاً ان الوزير الراحل سليان باشا ( ابو ليله ) كان قد ابعد سليان بنا (أو سليم باشًا) من المنطقة الكردية ، وذلك سنة اربعة وستين ومائة والف لنُورَة على الدولة العلمة واعلانه العصيان ، وميله نحو الايرانيين ، بالاضافة الى قل من كان يعاونه وبميل اليه من الرجال مثل عثمان باشا كويسنجق والخوته وافربائه ونخویب قلاعهم وحصونهم ، ثم اعهـــاد منطقة كردستان الى ابن عمه ملبان باشًا. والحق ان أبن عمه هذا كان من الرجال الصالحين الذين اتخذوا تتوى الهُ شَعَاراً لهم ، وكان من المطيعين الذين تنطبق عليهم الآية الكويمة وواطبعوا اله والرسول واولي الامر منكم ، وبقي حاكماً على مقاطعـات بابان وكوي امربر وادبیلی و کوبری و قره حسن و زنکباد و جصان ، بدیر شؤونها بشکل ينم الله ورسوله والدولة العلية مدة اثنتي عشرة سنة ، ولم يظهر خلال هـذه الدُّ مَن بِشَكُو مَنْهُ اوَ يَعَارِضُهُ اوَ يَخِرِجُ عَلَى حَكَمُهُ .

وللسخنة وأح في الآونة الاخيرة يتولى جباية الرسوم والضرائب من هذه المان التطهان ويتصرف بها تصرف المالك بملكه، حتى كثر ماله واتسمت ثروته ، وعدا المالك بملكه، حتى كثر ماله واتسمت ثروته ، وعدنا بدأ يفكر في الحروج على السلطة ، وقد التف حوله بعض الرجــــال

الطامدين وحسُّوا له المعداله ، فانحرف عن نهجه القويم والحدد يخرج من دازة الطاعة والانتسباد شيئًا مثبتًا من بلغ الشوط مداه على عهد وزارة على بارًا وأعلن الشهرد والعصبان .

ولم يشأ على بلشا أن بتعجل في معاقبته ، وافا النبع معه مساجاء في الآن الكرية و أدع الى سيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ... ، وراح بنصها ويعظه ، ولكن الومس الله لم يأخذ بالموعظة والنصيحة ، فبدأ على باشا بعد العدة لتجريد حملة عسكرية ضده ؛ وسافر على وأسها . ولما بلغ الثائر خبر مذه الحَمْةُ قَامُ بِالاستعدادُ لما وقرر مقايلتها ، وجمع حوله ما يقرب من السنة آلان قوس وثائبة آلاف من الشاة أي مسا يقرب من الاوبعة عشر الف مقاتل مــا يين فارس ورأجل، وتحوك بهم من ملر حصومت، وبعد عبور، نهر فارن وَلَىٰ قَرْبِ جِبْلُ قَمْعَةً ﴾ وأقام الاستحكامات والعواوض لمنع عبور جبش الدوة العلية ، ودكر مدافعه فوق رابية ( صقال طوقان ) ووضع هناك كل ما في حودُته من شاه وسلاح .

أمَا الحُمَّةُ العسكريةُ فانهـــــا يقت في مسيرتها يلدة دني عبـــاس ، ولكارز، وكنوة عتاده وسلاحها ونخانوها انتشر خبرهما وذاع صبتهما حتى بلغ مساس التاثرين، وَلَحَدُمُ الْرَعِبِ وَالْمُرْتِكُ وَوَلَعُوا يَعْكُرُونَ فِي الْمُعُوالَ الَّتِي سِيلانُوج النَّا مَا وَفَقُوا بِرِجِهُ عَلَمُ الْحُرْمُ ؛ وعَلَى هَذَا قَرُدُوا أَنْ يَوَاجِعُوا عَنَ الْمُواقع أَي التحدوها إلى ما وراد وقويزه .

ولا عم الوزير بتصدم وميا اجمعوا عليه سادع تحوم يواصل ليسة بنهاده " حَقُ الْقُوبُ مَنْهِ وَعِرْ مَضْيَقَ كُلُويَ وَلَمْظُ بِالْحَقِّمِ وَبَضِّيقَ عَلِيهِم عِمَالُ الْحُرِبُ ا حَنْ وَقَعْتُ الْوَافَةُ فِي مَكُانَ بِسَسَ كُومُكُ ذُنكِي يَبِنَ كُفْرِي وَأَمَامُ ، والتَّحْ فسيكوان في عرب غرون ومعت عليم عناكواللولة العلية مبعدة واحداً: ووقعت فيم فرياً وفلاً ولمراً عن التحكيف فولتم عن فزية منكرة ا وقَدَقَ لَوْلُهُ مَلْسَبِكُ لِمُنَّا } وَفَرَ وَمِنْ مَعَمَدُ لَا يَلُوُونَ عَلَى شَيْءٍ ﴾ فأسر من أسر

- 117

مِنَ البَاعِهِ وقَتْلُ مِنْ قَتْلُ ، وقد نجا سليان باشا بأعجوبة متوجهاً نحو كرمنشاه ، من كا وداءه كل مساكان قد ادخره من عتاد وسلاح ودخائر وأموال وعربات يما وغير ذلك ، فكانت هذه الاشياء غنيمة باردة للجيش التركي .

وبعدما انبطت المنطقة الكردية بعهدة اخيه احمد بائا الذي قسام بضافة الهنش المنصور خلال مدة مكوثه هناك ، قابله الوزير بالانعام عليه وعاد الى

## ذكر وقائع سنة سبعة وسبعين ومائة والف نشوب فتنة في بغــــداد وهجوم الثوار على الوالي على باشا وقتله

إِلَّهُمْ مِنَ الْاخْلَاقَ الفَاضَةِ والصَفَاتِ الْجَمِيَّةِ التِي يَنْحَلَى جِـا الْوَدْيِرَ عَلِي بِاسًا » ومعامة الصغير والكبير باللطف والجمسامة البالغة ، والاحسان للي الجمسه ، وأكتبابه رضاء الناس من مدنيين وعسكريين ، وعدله والصافه ، قاله لم عجلي مَنْ أَمْدَادُ وحَسَادُ ، ومنهم السكر تَلَابَهُ السَّمَّةُ الذَّينَ كَانَ كُلُّ وَاحْدُ سَبَّم يُرِيَّهُ ويسعى أن يكون الحلف الوالي المترقي سليان باسًا ، وقد أغاطيم استعاب عي لمنَّا مَنْ بِينِهِ وَتَعِيثُ وَالْبِأَ بِدَلًّا مِنْ لَحَدْمٌ ، وَدَلَّمُوا يَنْصِبُونَ الْحَبَّائَ والشّراك منفيهم توليته الايقاع به ، وكان الحسد يأكل قلوبهم ويزداد حقدهم كلما لزداد على بلمَّ ثباتاً ورسوخاً في الحكم ، مع أنه كان يعاملهم معاملة الآخ الآخواله ولأسغل طبهم بالعون والاتمام واللطف والاكرام ، وقد كاوا يسعون نحت لحُنَّهُ لاَدُّكُ عَنْ طَرِيغَهِم والقضاء عليه بأيَّة وسية كانت - حق أبه وَيَصُوا يَهُ المواثر عند عودته من غزوة بن كب ، وأرادوا ان بنشالوه حال البشالة. مَوْلُ الْعُورَةِ ، وأعدوا لمذا الإنسَال عديم ولكن الله سلم ، لأن الامود وهونة بأوقاتها، ولم يكن مقدراً أن يقتلوه في ذلك الوقت، وحيطت خطته، المانيم لم ييلسوا وراح كل واحد منهم يوري نار الفتنة ويحرش الناس علىالواني

ويشيعون ضده محتلف الشائعات الى أن نمكنوا من اغراء بعض الناس واعلنوها فوضى داخل البلد ، وأكثروا من الوعود والعهود لهذا وذاك ، حتى تمكنوا من جمع عدد كبر من هؤلاء ومجموا على الثلغة واستولوا عليها ، وراحوا يوجهون نيوان مدافعهم نحو السراي، وزاد الهرج والمرج وضيقوا على الحامية ، عاضطر الوزير الى ترك مقر الحكم والذهاب الى الجانب الشاني حيث انخذ له معكراً وقصراً موفتاً، وراح من هناك يوسل النصيحة تلو النصيحة حتى تمكن من اقتاع الكثير من التاثرين بالرجوع عن هذه الفتتة ، واستالهم نحوه واظهروا

له ندمهم على ما فرط منهم مجته ، ثم التبسوا منه العودة الى مقره الرسمي فعاد

بعد يضعة أبام مكرماً معززاً . وعند عودته أوعز باجراء التحقيق عن مسبي

ولا أدرك السكرتارية ما ينتظرهم من نشائج هذا التحقيق ، عادوا وبداوا كل ما في وسعهم لاثارة الفتنة من جديد ، وتحالفوا فيها بينهم واتخذوا عهداً على الفسهم بترشيح احدهم للولاية وهو عمر كهة فيها اذا نجحوا في قتل علي باشا ، واندفعوا يشرون العوام وبحرضون الناس على الثورة ، وأشاعوا ان الوالي قد قرر اعدامهم والانتقام منهم ، الى ان اقتموهم ودفعوا بهم الى الهياج ، ثم دخلوا القلعة مرة ثانية وكثر الهرج والمرج في الميدان ، ثم هجموا على السراي وحاصروا من فيها ، ولم بعد يجدي معهم النصح والاوشاد ، بما اضطر الوالي الى تبديل فيه والفراد من السراي الى احدى الدور القريبة منه ، ولحسن الثوار علموا بقره فيجموا علمه وأخرجوه وأنوا به إلى القلعة ، وهناك حبسوه ثم قتاوه .

وكانت بداية وذارته في اوائل سنة خمسة وسبعين ومائة والف ، وقشل في اواسط سنة سبعة وسبعين ومائة والف ، وقشل في ويسف ، وهو من عالميك سلفه ابر لبله سلبان باشا ، وكان على جانب عظيم من حسن الحلق والاقدام والحية .

... IPA ...

#### وزارة عر باشا

بعد انقال على باشا الى دار البقاء على الوجه الذي بيناء من الفصل السابق، وبالنظر للاتفاق الحاصل بين الرجال المسؤولين ، فقد اتفقت الكلمة على ترشيح مركمة لولاية بغداد ، وبعد جمع الاصوات عرضوا الاسر على الدولة العلمة منهم الوالي القتيل بانه كان يواسل الايرانيين خفية وبعد العدة معهم لنسليم بغذاد اليهم باعتباره من أصل ايراني ، وانه كان بأني اعمالاً تضر بالصلحة العامة با أدى الى الفوضى والاضطرابات والثورة عليه وأخيراً إلى فناء للتخلص من شره. وقد اطنبوا في مدح عمر كية وصدقه وإخلاصه للدولة العلية ، ومقدرته على ضبط النظام وتسيير الامور بكل اخلاص وجدارة ، وان الاهلين وذوي الرأي قد أجمعوا على ان يكون هو الوزير خلفاً للراحل .

والواقع ان ما نسبوه الى علي باشا لم يكن سوى عضاختلاق وافتراء، وان أخلاصه وتفانيه في خدمة الدولة العلية والمحافظة على المصلحة العامة كان معلوماً لدى الحاص والعام ولا سيا لدى وجال الدولة والمقامات الرسمية العليا .

ولكن بالنظر للامر الواقع ولما كان لا بد بمـــا ليس منه بد ، وضرورة النول عند رأي الاكثرية من وجهاء المملكة ، فقد وافقت الدولة العلية على المناد ولايتي بغداد والبصرة الى عمر كهية ، واصبح يدعى عمر باشا وصدرت الوام بذلك .

ذكر وقانع سنة غمانية وسبعين ومانة والف سفر عمو باشا على وأس حملة ضد عشيرة الخزاعل وشمخها حمود الحمد

نظراً لما كانب يقوم به شيخ الحزاءل حود الحد من نجاوز ومن أنمال عَدْ بَالْأَمَنَ العسام ، ومن تصرفات تدل على نمرده وعدم اخذه بالنمائح الني

كانت توجه اليه، فقد قور الوزيو عمر باشا أن مجرد عليه حملة تأديبية لاعادته الى صوابه والمحافظة على هية الحكومة ، وبعد تجهيز الحملة المذكورة بما تحتاجه من عدة وعدد سافر على رأسها حتى بلغ مكاناً يسمى والملام، ولما كان من الخروري المعبور الى الشفة النانية فقد اضطر إلى التأخر هناك رينا يتمكن من امجاد وسية لاجتباز النهر . وخلال هذه المدة نفد ما معه من زاد وذخيرة وصارت الحملة في حيث بيص ، بمسا دفع بعض الذين في معيته الى الن يحسنوا له أمر العودة للاستعداد ، ولكنه ابى ذلك وانحذ التدايير اللازمة لسد النهر وقطع الما، عنه، وبذلك ثم عبوره واقتربت الحملة من الشيخ الناثر الذي أقدام الحواجز والدود والحدون ، ورتب لها من يتولى الدفاع من رجاله الشجعان ، وجمع والمشيرة والعشائر المتحالفة معه، وحشد جمعاً كبيراً وتحصنوا دوطنوا انهم مانعتهم العشيرة والعشائر المتحالفة معه، وحشد جمعاً كبيراً وتحصنوا دوطنوا انهم مانعتهم

وقد تقدمت الحملة في اليوم الناني من عبورها نحو الحصم ، حتى المتربت من الحمون والقلاع ، ولما كانت الحرب اولها كلام فقد قام الوالي بانذار المتمردين واسدى لهم النسيحة فلم يفدهم ذلك ، واستعلت بينها نار الحرب .

وقد استيمل في الدفسياع او الهجوم كل من الغريقين ، ولعامت أصوات المدامع والزيز الرصاص ، والنحم الاثنان بضراوة وحنق ، واستمر القتال عهامة والحذت الحرب تشتد ساعة بعد ساعة .

وبعد موور اكتر من ثلاث ساعات على هذا التصادم العنيف لاحت بوارق النصو وبدت طلائع فوز الحملة شيئاً فشيئاً، وشعفت مقاومة التوار، ومالوا نحو الفرار ، فتعقبهم جنود المحكومة ووقعت فيهم فتلا وأسراً ، وزازلت اقدامهم وشتت شمايه ، وعن نجا منهم الله بنفسه الى الاهوار حيث غرق معظمهم وقد استوات الجان على شريستامهم وعنادهم وأموالهم ، وعند ثد سجد الوالي شكواً فه على هذا النصر وعلى هذه الدمة ، وبعد تصفية الوضع واعادة الامور الله تحديثاً المفيمية على نحو دار السلام ووضايا مؤيداً منصوراً .

-11.

## ذكر وقائع سنة اثنتين وغانين ومانة والف سنر عر باشا لمحاربة الشيخ عبد الله شيخ المنتفق

يه نهى الحُمَّة المظفرة التي شنها الوزير عمر باشا على شيخ الحز اعل ، ذاع بين الله منه وعظمت في القلوب منزلته ، وهابه الصغير والكبير ، وانقادت له بيناز والامالي وتجنبوا أعمال النمود والعصيان ، وهدأت الاحوال وسارت الامرر برضها الطبيعي من السنة الثامنة والسبعين الى الثانية والثانين ، ولكن إهذه السنة اي سنة اثنتين وثمانين ومائة والف هجرية، على صاحبها اذكى لتمة ، بدأ شبخ عشائر المنتفق الشبخ عبدالله بشق عصا الطباعة ويظهر التمرد والمروج على انظمة الدولة واوامرها ، وأخذ يتعرض لمــــا حول البصرة من مناطات، وبساجل متسلم البصرة الحاج سايان اغا النزاع والخصومات ، ولم تفد سالنمائج والارشاداتُ، واخفقت وساطة عبدالله الشاوي اذ قام بعقد اجتاع ب وبين منسلم البصرة في مدينة الزبير بغية الوصول الى اذالة سوء التقاهم من يذالاتين ، ومع انهما قد توصلا حسب الظاهر الى نتيجة حسنة ولكن ما كادا بْرَقَان عَن دَبِ ٱلْحَلَافَ بِينِهَا ثَانِيةَ، ذَلَكُ لَانَ مَسْلَمِ الْبَصِرَةَ كَانَ مُنْصَفّاً بِالْحَدَة، كَانَ الشَّيْخِ عبداله كان مشهوراً بالعناد والاندفساغ ، وكل واحد منهما يوبد لل لكون كلمته مي النافذة. وهكذا اشتدت الحصومة والتنافر بين الجهتين من منبه، ولم ير الوزير مندوسة من حسم الأمر بالقوة ، فجرد حملة عسكرية قوية الجباعلى وأسها لمحو البصرة ، ولمسا قاربها وصار على بعد ١٢ ساعة منها عسكو لوظان يسمى وام الحنطة، وما كاد يبلغ خبر مجينه مسامع الشيخ المتمرد حتى الدون وللدن فوائعه وأعتراه الغزع والذعر ، ولعجزه وعدم تجكنه من المقداومة والدامة لاذ بالفراد وولى الادبار هو ومن معه من العشائر .

اعدام عبدالله الشاوي في هذه الحملة بينا مابعًا الله متسلم البصرة كان قد وسط الشيخ عبدالله الشاوي المسانحة

شيخ التفق في أمر القياء ونيذ الشره والحصومات ، وسيت قبل أن درلا توضى غالة من خياة وانسه أكار حقد وقرء شيخ المنتفق اكتر مسانع والقلاع من أحراله ، فقد عيء بعبدائم الشاوي بعد فراد شيخ المنتق الما المنطة واعدم عناك.

ولما وصل خبر اعدامه الى يقداه قام بنو، ومنهم الحاج سليان بيك وسلم بنك التقاق مع عشائر العبيد، واعلنوا النورة على الحكومة واستعدوا لحله واغذ النار منها . وبعدما حشدوا جمعاً كبيراً راحوا يتحرشون بالبه ويقطعون الطريق ، وبتعرضون لمذا وذاك ، واخافوا الآمنين. ولما بلغ الزرمة تقومون به من اهمال أسرع في العودة من ام الحنطة وقطع المسافة الى نام النواد بمدة تسانية أبام في الوقت الذي تتطلب هذه المسافة سفراً لا بقل عصرين يوماً .

وبعد وصوله بفداد عبر نحو الجانب الثاني حيث عسكر في و المنطقة ، ، أ التخب عدداً كافياً من الفرسان وأغار بهم ليلا كالريح العاصف نحو تجمعان العبيد في النجل ، فلم يروا إلا والعباكر تحيط بهم من كل صوب ومكان وتصليم فاراً عامية ، بما أدبسكهم وبت فيهم دوح الفزع والهزيمة ، وتشتن جموعهم ، وهرب الحاج سلبان بيك مع الهادبين . أهما سلطان بيك فقد آز الانتحاد بانحاد خنجره في صدره من الفيظ ، وبعد تصفية الموقعة عاد الوذبر الى

ذكر وقائع سنة سنة وقالين الى سنة اللتين وتسعين وحالة بعد الالف بيان ما وقع في بغداد وسوليها من شوادت ووباء الطاعون لقد كان اعتام مر باشا والي بغداد بشؤون اليق ومعــــاجلة الاحود بحزا ودوليا ، وشربه على أبدي العساء بيد من سديد باعتـــاجلة الاحود بحزا التسرفيناء وانزوى الذن بتعبيدون في الماء التنكومية الموالي ووعية من بعلى ا

لقرى والصواحي الله كان يتعقبهم ويسمى خلفهم ، وأصلب الكثيرين من الذين ولكن البلاء كان يتعقبهم ويسمى خلفهم ، وأصلب الكثيرين من الذين الموا أمرهم الى الله . فروا من بغداد التي لم يبتى فيها غير الفقراء والعجزة الذين سلموا أمرهم الى الله .



- 117 -

وقد نصب الوالي عمر بائا ضية قرب الاعظمية اقام فيها هو وعياله ، الى ان خفت وطأة الوباء وهدأت ثارته ، ثم زال غاماً ببركات الصالحين الذين الله خفت وطأة الوباء وهدأت ثارته عنهم وعن الناس هذا البلاء . وعند نذ رجع الوالي تضرعوا الى الله ان يكثف عنهم وعن الناس هذا البلاء من جديد .

ورود خبر انتقال السلطان مصطنى خان ابن السلطان احمد خان وجلوس السلطـــان عبد الحميد خان ابن السلطــان احمد خان

في يوم الجمعة الموافق لليوم الثامن من شهر ذي القعدة من سنة سبعة وغانين وما ته وما تقل الله الموافق السلطان مصطفى خان ابن السلطان احمد خان بتقدير مستعبل النغير جناب خالق الموت والحياة ، وامتثالاً لأمر ربه و يا ايتها النفس المطمئة ارجعي الى ربك راضة مرضة ، وانتخب الشاهزاده عبد الحميد خان ابن السلطان احمد خان دامت سلطنته الى آخر الزمان ، باجماع الامة واركان الدولة ، وأجلس على صرير الحلاقة العثمانية ، وقدمت اليه التهاني والتبريكات والادعة الحاصة بدوام ملكه ، وصدرت الفرامين الى جميع الاطراف معلتة التعزية بوفاة الراحل والتهنئة بجلوس الحليقة الجديد .

الحوادث التي وقعت خلال وبعد الطاعون والانحلال في ضبط النظام وتردي الوضع والحروب التي نشبت بين الحاج سليان آغا واحمد بإشا به به وانصالها بالسردار كريم خان صاحب ايران

حبق أن بينًا أن محمد باشًا بابان بعد تركه قلعة جوالان قد التحق بايرات وبقي هناك بعدة على مراد خان قبل حدوث الطاعون ، وبينيًا أن الطاعون ما كاد زول ظله اللقبل حتى أخذ البغداديون الفارون يعودون الى بلدتهم حيث

وجدوها قد تغيرت كثيراً عما كانت عليه من كثرة السكان والحركة والحياة وجدوها قد تغيرت كثيراً عما كانت عليه من كثرة الساخلال هذه المدة أيدي الخيفة ، فقد نقدت اكثر معالمها ومباهجها ، وتولتها خلال هذه المدة أيدي الخيفة ، فقد نقدت اكثر معالمها عادت الحكومة اليها وجدت ايضاً اكثر والنهب من الاعواب والاكراد ، ولما عادت الحكومة اليها وجدت ايضاً اكثر والنهب من الاعواب والاكراد ، ولما عادت الحيام الطاعون ، المؤلف الذي كانوا يديوون دفة الاعمال والمعاملات قد قضى عليهم الطاعون ، المؤلف الذي كانوا يديوون دفة الاعمال والمعاملات المصالح والاعمال والاعمال والعمال والاعمال والعمال والعمال والعمال والعمال والعمال المحول ، بما شجع العشائر والاعراب على انتهاز الفوصة واعلنوها وفي لا ميراة لها .

ومى مسر وقد ضطت حوادث هذه الفترة بصورة مفصلة في الجريدة الحساصة بسنة سهة وستين ومائة والف .

ومن تلك الحوادث ما يرجع الى الترتيبات التي أجراهـــا المرحوم داود باشا بعد مروب سلبان باشــــا واناطته مقاطعة بابان بمهدة أخيه أحمد باشا ، واعهاد مناطعة كوي وحرير الى أحد أبناء البيكات المسمى تيمور باشا بن عثان باشا .

أما ملمان بائنا فتقول السجلات انه كان في حرب مع الافشاري ازاد خان عن نقل عليه ، وبعد اتفاقه مع زند عبد الكريم خان الذي اعلن استقلاله والسنلاه على الحكم في ايران ، اعلن نفسه حاكماً على مقاطعة « سنه » وما والدلاه على الحكم في ايران ، اعلن نفسه حاكماً على مقاطعة « سنه » وما والدلاه على الحكم في ايران ، اعلن نفسه حاكماً على مقاطعة « سنه » وما والدلاه على الحكم في ايران ، اعلن نفسه حاكماً على مقاطعة « سنه » وما والدلاه على الحكم في ايران ، اعلن نفسه حاكماً على مقاطعة « سنه » وما والدلاه على الحكم في ايران ، اعلن نفسه حاكماً على مقاطعة « سنه » وما والدلاه على المنافقة و المنافقة و الدلام المنافقة و المن

ولما عزم علي باشا على السفر لتأديب عشيرة كعب انتهزها أحمد باشا فرصة رجمع جموعه وسار من سنه بعسكر جرار ، وطرد محمود باشا واتباعه واسترد مناطعة بابان .

ولما عاد على باشا من بني كعب منصوراً وسمع بما حدث في غيابه ، وذلك علم ناوله في المكان المسمى نهر عمر ، واصل سيره نحو بغداد واصدر امراً المسملة الرفية أحمد باشا على ما قام به وامده بجميع ما عنده من قوات .

- 111

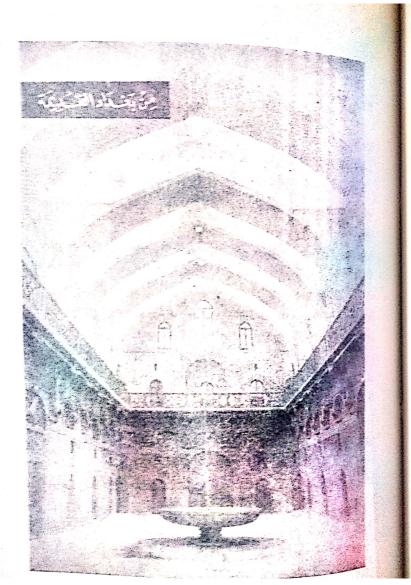

ولما سمع سلبان باشا ورأى ان لا قدرة له على مقىابلة هذا الجبش ، استغر فرصة حلول فصل الامطار والثلوج وعماد بمن معه الى د سنه ، والنجأ أيضًا الى حماية كريم خان .

وبعد مرور سنة على هذا وبعد وفاة على باشا وقيسام عمر باشا مكانه ، عنه هذا متصرف على مقاطعيات بابان وكوي وحربر وكويري وقر ، در وزنكباد وحصان وبدره ، لما بينها من صحة سابقة ، وعزل أحمد باشا .

اما أحمد باشا فقد ساءه هذا الامر الذي جاء صدمة عنيفة لم يكن بترنبها، ولم يصدر منه ما يستوجب هذه الاجراءات التي قلبت الامور رأساً على عند. فلم ير بدأ من جمع اتباعه وعشاؤه والسير بهم نحو العهادنة حيث اسكنهم فيسا وذهب هر الى الموصل وأقام هناك.

أما سلمان باشا فقد تولى امور كردستان ، واذ لم يأمن عمر باشا من بقء أحد باشا في الموصل فقد جلبه الى بغداد وفرض عليه الاقامة فيها تحت المراقبة.

وبذلك خبلا الجو لسلبان باشا الذي تمكن من السيطرة وضبط الامرد ، وأداريا بصورة تكاد تكون مستقلة ، والتف حوله جميع الاكراد، وضم البه مقاطعة أدبيل أيضاً ، وراح يأمر وينهى سنة كاملة ، ولما كان لكل كمال ذوال، فقد سلط أله عليه الفقه أبرهم الذي كان يتحين الفرص للانتقام منه ، ونسائل عليه الداو لبلا ، واتحد في صدره خنجره وقتله .

فاما بلغ خبر مقتل سلبان باشا مسامع والي بغداد عمر باشا رأى من الضروري الاسراع بسد الفراغ، واصدر أمره بنعيين الحيه الاوسط عمر الها مكانه الصداف السابقة معد أيضاً

وخلال هذه الذة التق كل من محمد بائساً وأحمد بائساً على العودة ال كردستان ، واحتلاقاً وافتسامها فيا بينها ، على الن يكون عمر بائما كري خيق وفره داع ، فتم نما ها لوادا ، وعائماً في وثام مدة من الزمن حتى دخل بينها المقرضون ؟ وداحواً وفرون معدد كل واحد منها خد الآخر ، حتى ال

- 111 -

وكل منها مخشى مطوة النساني الى درجة ادت بأحمد باشا الى الارتحال من فره داغ مع أثباء والاقامة في زنكباد .

وبسبب وقوع الطاعون وفتور الحكومة المركزية وضعفها فقد ارب الاتين بتصرفان كيفما يشاءان ، وانتقل محمد باشا الى كويسنجق .

أما احد مائنًا ذاته لمنا علم بضعف محمد بائنًا وقلة قواته ، فقد انتهزها فرصة وساو على رأس فوة كبيرة نحو كويسنجق ، ولما بلغ نهر كوري سقطت المطار غزيرة منعته من العبور الى الضفة الثانية ، واضطرته الى التوقف هناك .

وخلال نوقفه علم محمد بأشًّا بالأمر، وتحرك نحوه هو الآخر حتى النقــا وراحا يتراشقان الطقات النادية ، ولم يحل بينها سوى النهر . وبعد مرور بضعــة آيا. على هذه ألحالة، وهبوط مسترى النهر، جمع عمد بائنا فواته وقبائل كويسنحتي، وهجم بهر على أحمد بات والنحاء وكاد الأمر يصل الى ما لا نحمد عقباه، لو لا قدخل الدات كردستان وغلامًا وشبوخها بين الاثنين ، ورفعهم المصاحف ، وبدل النصيحة والنوعقة ، أذ تكنوا من تهدئتها واطفء نار الفتة والحند س صديها ، وأعلتوهما الى مساكة عله من وذتى ومصافاة ، ويقبت المناطن فكرهم يتدلونا الإخرة الثلاثة محود بالله ومحمد بالنا وأحمد بالنا .

تم العاد محمد بائث الى أحد بائنا منطقي كويسنجق وقر• داغ، واحتقظ در يضة جولان ومسا حولها من قرى وضاع ، وكاد الهدوء يستمر بينتهما الولا تدخل الناهيد موة النبة حبث نكنوا من سب اعتباد العد همســـا على الآخر ، وكلت اللتة تعود الى الشديم كانت عليه أو لا فيام محنة بيانًا بأعلان الشود عي المنزلة والسبة ، تم هروب الإجاء نحو عبد الكريم خان حاكم اليوان .

ولأحى سبط العثائر الكودية فام الوذير بتعين محبود باننا متصرفأ لمقاطعة للمان " وعزدُ لَمَنْ السَّطَّة اللَّهَ كورة بقوة كروة على وأنَّها متسلم البَّصرة السَّابِق المخج حليان لنا والغائد أحد لبنا ابن محمود خليل مع اللبشيا التيكانت ترابط في كَرْكُوكِ، وقد أفرجوا عن أحد بائنا للذي كان عجوراً عليه في قلمة جولان،

ريان عمود باشا زمام الامور وصار تابعاً له . ولله كان من نتائج هروب محمد باشا الى ابران والتجانه الى كريم خان ، وعد من الحان الموما الله على قوة عسكرية قوامها عشرة الاف جندي ان الله الله عددها ومعداتها وما يلزمها من سلاح بقيادة على مراد خان، للاغارة الرأني بكامل عددها ومعداتها وما يلزمها من سلاح بقيادة على مراد خان، للاغارة بيران من من الله هذا قيام البائنا المذكور بمراسلة بعض رؤساء بما على العراق ، يضاف الى هذا قيام البائنا المذكور بمراسلة بعض رؤساء بري الالتفاف حوله والالتحاق به على الحدود . الاكراد للالتفاف حوله والالتحاق به على الحدود .

ولما بلغ خبر هذه الحملة واقترابها من الحدود مسامع الجيش العثماني، فر اكثر جَوِدِ اللَّهُ الْحَرْقَا وَرَعَا ، وقد ساء قواد الجيش فرار هؤلاء الجنود، وراحوا برزون قواتهم ، ويبعثون فيها روح الحاسة والحمية ، كما ان احمد باشا قسام بدور هام في تشجيع القوات وحملها على الصمود ، وتعاهد مع قائد الحيش على لن يذلا تفسيها في ميدان القتال ، ولا يمكن الايرانيين من اقتحام الحدود . وأخذكل واحد من جهته مجرض الجنود والعشائر على القتال والدود عن حياض

وقد كان مجوع الاكراد والحيش العثاني لا يتجاوز الالف وخسياته مقاتل، وهم لا ثميء بالنسبة الى القوات الايرانية ، والكن دوح الحماسة التي استولت طبه جالتم يستونون بالعدو، فخرجوا من قلعة جوالان، ولا صديرًا على يعد الشاسانات من جوالان الشوا بالصو في موقع يسمى جيل سرسير «يوعنماند مجمواً عيه مجمة وجل والعد ، فلما وأي على مراد خان قلة عذا الحيش السياف به ومعيم عليه عو الآخو ، والتجا يعضه بيعض ، وصب الجيش العتلقي » والقعَّدُ النواتُ الواده بالتكيو والتهليل ، والدَّغُوا كالسَّامُ اللَّتُبَّةُ يَضُرُونُ التنالع يقوة فائقة وجلانة وحماس ستصع النظير » فانتصروا على اعدائهم واللقوم حويةً لم يشيدوعا من قبل، وكلوا يوقون من بين صفوفه، مودق السبام كُنْهِ مِنْ عَلَابِتِ الْجَانَ، وملاَّوا قلوبِ اعدائهم رعباً وخوفاً ، واسروا قائدهم هِي مِرَادَ خَسَانَ \* وَأَخْيُواْ انْهُومُ الآيُوانِيونَ وَوَكُوا فِي مِيدَانَ القَتَالَ حَوَالِي

الحُمْمَانَة قَدِّيلٍ ، وغمُ الجبش العنماني كل معداتهم وأسلحتهم وخيامهم .

وبعد فرارهم صلى قواد الجيش ورؤساؤه شكراً لله على مـــا انعم عليهم بهذا النصر المبين ، ثم جلبوا على مراد خــان واخدوا يلاطفونه وبخففون عنــه وطاة هذا الحدلان، واظهروا له ما يليق بثله كفائد من الاجلال والاحترام، وسيرو. مرفق الى والى بقداد عمر باشا ، وظاوا في المنطقة الكردية بانتظار التعليات .

#### كويم خان يجود ثلاثة جيوش لأخذ الانتقام

بيناً فيا منى كيف اندحر الجيش الايراني ، وكيف وقع قائده على مراد خان اسيراً في أيدي الجنود العثانية ، وقد وقع هذا الحبر على صاحب ايران كرم خات وقوع الصاعقة ، فقام من فوره يرعد ويهدد ولم يتوان من اعداد العدة للانتفاء .

أما قائد الجيش العبّاني الحاج سلبان اغا فقد بقي مع أحمد باشا في كردستان لمراقبة منا مجدت من رد فعل ، وكانا على اتم استعداد لمقــابلة العدو اذا حدّث نفسه بالهجوم مرة ثانية .

ولما لم يقع شيء من هذا القبيل ، ولقرب نفاد ما معها من دُخَائر وارزاق، فقد قررا الانسحاب الى كركوك والاقامة هناك .

إما كريم خان فقد لصدر أمره الى صادق خان ان يتحرك على رأس الحبش لموجود في شيراز نحو البصرة حيث وصل بالقرب منها وحاصرها . واما الحبشان الآخران فقد انجها نحو كردستان ، وتطايرت الاخبار بدنوها من الخدود ، وأخذ السكان يجلون الى اماكن بعيدة . وكان على القهائد المقيم في كركوك أن ياهو بمن معه الى المودة نحو الحدود ، غير أن جنوده كانوا قد تقرفوا هنا وعنا

وقد وأى هر واحد آغا ان محمد خليل أن القوة الموجودة معهما لا تكفي

- 10. -

الاعداء أو الوقوف بوجههم ، بالاضافة الى ما محتاجونه من الذخائر والمؤن، لد الاعداء أو الوقوف بوجههم ، بالاضافة الى ما محتاجونه من الذخائر والمؤن، عد المنان الى عذا عودة الفتور بين عمر باشا واحمد باشا، وقيام الاول بتعيين محمد بائا النفائي ادبيل و كوبري رغبة في تهدئة ثائرة الايرانيين ، فلم يو عندئذ احمد بائا بدآ من الذهاب هو واغوه محمود باشا الى كركوك ، والاقامة فيها هما والنابها ، والتحق بهما متصرف كويسنجق نمر باشا ، الامر الذي ادى الى والنابها ، والتحق بهما متصرف كويسنجق نمر باشا ، الامر الذي ادى الى نضفع الوضع في كردستان ، فانتهزها الاعجام فرصة سانحة وتحرك نظر على نان على رأس الجيش المعسكر في كرمنشاه نحو درنة وباجلان ، واقترب من نما على رأس الجيش المعسكر في كرمنشاه نحو درنة وباجلان ، واقترب من مراجي كوكوك ، واجتاح القرى المجاورة مثل بير حياتي وجباري وقره حسن والمجم على القرى والارباف. وهكذا أغار الاعجام من ثلاث جهات على الحدود والم كان رمحاً واحداً لانقيته ولكنه رمح وثان وثالث ، ولم يكن بريانا من القوات ما يستطيع بهسا صد هذه الجيوش الزاحفة ، وقد برص الحالة على الدولة العلية فأوفدت وهي افندي لدراسة الاحوال والاوضاع .

وخلال هذه الفترة مكث الاعجام الذين هجموا على كردستان ومعهم محمد بالما مدة قصيرة في دربند، ثم انسحبوا الى داخل الحدود الابرانية. وقد الحذت زد الاخبار على افواه القادمين من جهة الموصل بعزل عمر باشا والي بغداد . فكان لهذه الاشاعة أثر ميء على معنوية القوات الموجودة لديه ، اذ فترت همهم ولاذ بعضهم بالفرار ، وأعلن نمر باشا العصبان وحاول المحروب من كركوك الى كويسنجق ، فلم يمكنه القائد من تنفيذ محاولته بل اعتقله وكتب الى عمر المناب فعل ، ثم صدرت الاوامر بتعيين احمد باشا لألوبة حرير وادبيل وكوين ، وسافر هو ومحمود باشا والقائد ومن معهم من قوات حتى وصلوا كواسنجق وعكروا فيها .

وفي هذه الاثناء ورد أمر عزل والي كركوك تيمور باشا ، وهو من اهالي وان ، وعين بدله سلبان باشا امين زاده آل عبد الجليل متصرف الموصل .

اما وهبي افندي الموفد من قبل الدولة العلية فقد سافر الى شيراز لمواجهة كريم خان ، ثم عاد الى الاستانة ولم تظهر نتسائج مهمته ، وخلال همذه الدة بقيت البصرة تحت حصار الايوانيين . ثم اوفدت الدولة العلية الى العراق والم ديلا بكر اوزون عبدالله باشا، والحاج مصطفى باشا المشهور بالاسبيناقيمي بقصد معاونة عمر باشا ، وقد أذبع ان عبدالله باشا وصل الى كر كوك ومعمه ثلات الاف جندي ، ووصل بعده الحاج مصطفى باشا ومعه المير ميران عبدي باشا وغت امرتها حوالي الالفين من الجنود ، وعسكروا في مكان يسمى واقاقبو،، ثم وصل ما يقرب من الالف جندي ليكونوا بمعية متصرف كركوك سابان باشا وعسكروا ايضاً خارج البلدة .

#### محاصرة البصرة ومقتل عمر باشا واناطة ولايتي البصرة وبغداد بعهدة مصطنى باشا الاسسناقجي

تقدم أن صادق خان وهو الحوكريم خان قد تحرك نحو البصرة وحاصرها بجيشه ، وكان متسلم الموريد الميان آغيا، وهو من الرجال المعروفين بالعقل والحكمة والمقدرة على تمشية الامور وضبط النظام ، ولم ترعه الجيوش الابرانية التي تحاصر البصرة ، بل راح يقوي من عزيمة السكان ويحرضهم على التزام الهدو وانحاذ التحصيات اللازمة ، وعدم تحسين العدو من الجياد ثغرة المدخول الى المدينة بها كلف الامر . وقد استطاع الوقوف والصعود بوجه الجيش الزاحف الذي احاط بالبلاة من كل جهانها، وراح يقذفها بما في حوزته من مدافع وعناد، ويقابله السكات والحامة بالمثل ، وظل الامر على هذه الحال الى ان قرر والي بعداد عمر باشا أن يخرج بنف وبكل ما معه للدفاع عن البلاد ، بعدما اذاع بغداد عمر باشا ن بخرج بنف وبكل ما معه للدفاع عن البلاد ، بعدما اذاع وان هذه الحيوش توشك أن تصل وتشتبك مع الاعداء ، وانها الآن في الحل وان هذه الحيوش توشك ان تصل وتشتبك مع الاعداء ، وانها الآن في الحل المنكان . وأذاع الحباراً اخرى بمسائلة كان القصد منها تقوية معنوية الجنوث والسكان .

وقد جهز ابضاً الكتخدا عبدالله كهية وارسله مقدماً على رأس قوة عسكرية وقد جهز ابضاً الكتخدا عبدالله كهية وارسله مقدماً على رأس قوة عسكرية وقد جهز تعل الى الجليحة من اراضي الحزاعل حتى تصادمت مع بعض العشائر ما كان المصود امامها ، فعادت ادراجها الى بغداد ، بما حز في قلب عمر ولم تقد وارتباك ، ثم وردت القوات المنتظرة فرقة بعد فرقة ، بانا وجمله في حيرة وارتباك ، ثم وردت القوات المنتظرة فرقة بعد فرقة ، بانا وجمله في بغداد حوالي الثمانية الاف جندي . وكان وصول هذه القوات باعثاً رئيع في بغداد حوالي الثمان ، وقوي الامل بفك طوق الحصار عن البصرة .

عيى م الماءة هذه العساكر بضمة ابام في بغداد اخذ كل قائد يتلكأ في تنفيذ وبعد اقامة هذه العساكر بضمة ابام في بغداد اخذ كل قائد يتلكأ في تنفيذ المهذ الرسل من أجلها ، ولم يصغ احمد منهم الى اوامر الوزير عمر باشا حول فرورة مواصلة السفر إلى البصرة . وأخذوا يتعللون بمختلف المعاذير والحجج ، الى ان ورد الامر بعزل عمر باشا باعتباره هو المسبب لهذه الفوضي والاضطرابات، وعد بولايتي بغداد والبصرة الى أمين باشا آل عبد الجليل ، وولايتي الموصل وكركوك الى ولده سلمان باشا .

وبالنظر لوفاة امين باشا في هذه الاثناء، فقد انبطت ولايت بغداد والبصرة بأحد الوزراء العظام وهو مصطفى باشا ، فامتثل عمر باشا لهذه الاوامر وغادر متره نحو الضفة الثانية ، وضرب خيامه في «المنطقة» استعداداً للسفر واتمامـــاً لتصفة الماله واشغاله .

ولكن الهل النفاق والوشاية تمكنوا من ان يؤثروا على الوذير الجديد مصطفى بأنا وبجعلوه يعتقد بأن مكوث عمر بأشا في الجانب الشاني ان عو إلا لاعداد العدة للعصيان والتمرد والثورة ، وزينوا له ان يقبض عليه ، فكان لهم ما أدادوا ، وهجم عليه ليلا واشتبك معه ومع رجاله واتباعه في خصام ، ولما رأى عمر بأننا انه مقتول لا محالة ان بقي في مكانه حاول الهرب نحو الكاظية، ولك الناه هذه المحاولة سقط عن فرسه والتوت رقبته ، وتمكن بعض الافراد من المبض عليه وقتله وقطع رأسه ، وجيء به الى مصطفى بأسيا فأرساه هذا

وقد كان مدة بلده الوايع القنبل في الحكم من سنة سبعة وسبعين لمل اسمح
ومائة والله ، أي حوالي الثلاث عشرة سنة ، ولم ينجرج سوى الحساللة الحوام والمنتقل ، والى أن وقع الطاعون كان حكمه موضع تقديع واعجاب ، وكان عقلاً شياماً وعليه مهاية ووقار ، كما كان مطيعاً ومخاصاً الدولة ، وقد اندن مسطئ باشا الى معاملة الوابع القنبل جذا الاسلوب لاعتقاده بصحة مسابيت المرشد ، واكان أن ينجر من العقاب الوباني على ما فعله به .

#### مصطنى باشا يكذب على الدولة العلية

بعد عودة الامور الى حالتها الطبيعية، اوعز مصطفى باشا الى أمراء القوات التي كانت تسكر في بغداد ، والتي جاءت لا نقاذ البصرة ، وهم عبدالله باشا ، وعبدي باشا ، والمرصلي سلبان باشا ، بالعودة مع قواتهم الى الامكنة التي جاءوا منها ، لانه اتفق مع الاعجام وصالحهم ، وانهم سوف ينسحبون من خوالي البصرة . واذلك لم يبق موجب لمكونهم في بغداد ، وكتب بذلك الى الاستانة .

أما البصرة فكانت على أشد مـــا يكون من الضيق والحصــار ، ولم يعد لسكانها طاقة على نحمل الحصار ولا سيا بعدما بشــوا من ورود المدد الموعود .

وقد ساءت الحالة العامة بخروج عبدالله كهية على الحكم القائم ، وتحصه في الحكان المسمى و شخرود ، وقد التحق به خلق كثير من الرعايا ، وقد اعلن الانقصال والعصبان والثورة واستعد العقاومة ، وان مصطفى باشا والي بغداد فقد أعيد الحيل في المجاد وسية لتشتيت جموع عبدالله كهية، وأصبح في موقف لا مجمد عليه .

ونظراً فمده الحيالة المحرجة الفق منسلم البصرة مع السكان القيارى وقوروا الاستانة في الدفساع عن البلدة معتمدين بعد الله على أنفسهم ، ويقي الحصاد

مدوياً عليه مدة ادبعة عليه شهراً، ولا مناذ لهم براً ولا عبراً ، ومع ذلك مدوياً عليه على المدوياً عليه مستخدى بما لديم من الموات واطابيات ، واخيراً عن عبدواً كل هذه المدة مستخدى بما لديم من الموات واطريقات ، واخيراً عن هذه كلما والدين وقضلك حداً افقده رضده وجعله في حالة مؤوّة لا يكن بهد والفيق وقضلك حداً افقده بواباً من مصطفى باشا الذي العلماه أذناً عموياً عن مصطفى باشا الذي العلماه أذناً معرباً المقاوا له القول واندروه بدوه العماقية أن لم يدركم عدد يربح ماه المحاوس الذي بكاد مجنق أنقاسهم ، فلم يكن منه إلا أن كتب اليهم بها أن في حمال لا يستطيع معها أغانتهم ، وخبر لهم أن بنقذوا تنوسهم بله بالمجام ما بلكون من الاموال بله بابه وتسلم البلدة اليهم .

ولما قرأ منسلم البصرة كتاب الوالي اتصل بالاعيان والوجوء وأهل الرأي ولما قرأ منسلم البصرة كتاب الوالي اتصل بالاعيان وأطلعهم على جلمة الامر ، ثم اتفقت كالمنهم على مكاتبة صادق خان لنسلم

وهكذا دخل صادق خمان بجيوشه بلدة البصرة ، وفور دخوله قبض على منال البصرة وموظفي الكمرك وغيرهم ، كما قبض ايضاً على بعض الوجوء من السكان وسيرهم مقيدين الى كريم خمان في شيراز ، واستولى على اموالهم والهلاكهم ، ثم أباح البصرة لجنوده فراحوا ينهون ويقتلون ويرتكبون مختلف الفظائع ، حتى صاد الاغنياء يتسولون في الشوارع لكسب قوتهم اليوم.

أما صادق خان فبعد أن فعل ما أواد نصب على البصرة أحد الحوانين الذين كوا معه، وهو محمد علي خان حاكماً على البصرة، وتوك نحت أمرته حوالي العشرة آلان جندي، وكر واجعاً ألى شيراز مصطحباً معه بقية العسكر وما استولى عليه من غنائم وأموال.



- 100 -

- 101 -

#### عزل مصطفى باشا وتوجيه ولايتي بغداد والبصرة الى عبدي باشا ثم الى عبدالله كهية

ذكرة ان عبدانه حجمة كان قد اعلن العصبان والانفصال عن الحومة التاتة وراح يعاكسها ويقلقها ، وتبعه خلق كثير مجيت اصبح مرهوب الجانب، والحقد يصول ويجول ويسولي شيئاً هشيئاً على المدن والمنساطق ، حق بان مصطفى باشا أعجز من أن يتصدى له أو يتخذ شيئاً من الاجراءات ضده لوده لو لاستالته . ولم ير أمامه غير أن يقدم شكواه منه الى المدولة العلية الانجاز في المدولة العلية لم تكن أه المقدرة توقع ولكن المدولة العلية لم توقع تصرفات هذا الوالي الذي لم تكن أه المقدرة المناجة الوضع واعادة المنطة لم تصرفا الامور مع وجود قوات كافية تحت تصرفا ولان ألفهاد عجزه الآن في مقادمة أحد اللذي في معيته ، يدل بوضوح على عدد المنولة المنطق باشا عن عمله وغادر البلاد ، ودمر وصدر الفرمان بذلك وقد توقعه مصطفى باشا عن عمله وغادر البلاد ، ودمر عدي باشا وتسم منصه .

ونسسة وصل مصطفى بائ بنى دبار ببكر ودعت الاوامر للستعبدة برفيه مسائلة سبب التقادير الموقة التي توادعت على الدولة العلية ضد المومد ابر عر نسبيه في صباع البصرة عمداً وتقافه مع الاعجام لقاء ما تسلم منهم من الرشادي الاسر الذي لفضب الباشقة ودجدال المديحة ، والخيراً قردوا اعدام وأعد ونسبا كان النس عزيق بالمحافم ، ان خيراً تعقير وان شراً فشر ، عند ام اللوما البه عبرالله وشرب عن الكائم الذي سقاء لسائه .

وكن قرابه الحكم في بغداد منذ بداية سنة تسعين ومسسائة والله ، و.... حكمه غائبة المشر في دواية ، ونسعة أشير في دواية المغرى .

أمست فضية البعرة عقد وزد كتاب من الفولة العابلة بملوء باللوم والتأب

لل موطن مدوول بسبب عدم اعلامهم الجهات العليسا المحتصة بجقيقة الحسالة

له منه والنظر لما ورد على الدولة العلية من اخبار وتقادير وتوصيات ، وعلى هذا والنظر لما ورد على الدولة العلية من اخبار وتقادير وتوصيات ، وعلى الحموض قوصة مستشادها سليم افندي المقيم في بغداد ، فيا يختص بعبدالله كولورة ، وكذلك عهد إلى حسن وتقانيه، فقد استدعي الى الاستانة ، تم عهد الله بولايتي بغداد والبصرة ، وكذلك عهد إلى حسن كام الى المعددين ، وأوعز الى هؤلاء بلزوم اتخباذ مسا يلزم لطرد الاعبدام وتبداه عن الحدود .

وكانت مدة حكم عبدي بالثّا سبعة عشر يوماً ، على مــــا جاء في السجلات يري

مُواع الوزواء الجبادة عبدالله باشا والي بغداد والبصرة وحسن باشا والي كولي يتعاونان المتنفيذ ما أمرا به من وجوب طرد الاعبدام بعد ما أمدتها للولة العلية بالمحتلفات اليه من اموال ، واقد كان والي كركوك سمن باشا لمرع من عدالة باشا في اعداد العدلة التنفيذ الحيلة ، أما عبدالله باشا فيم كوله منوا والالله العمك ، إلا الله غير محيط بدقائي الامور، والبس على شيء من السم بايقة بالقضايا المسكرية ، والذلك كان متردداً في الانداء على هذا المائر ، والم يسوق في تنفيذ المتهدج الذي التنفيا عليه ، مرجعها التأني على الاستعبال المنافقة عليه عدم جعمة التأني على الاستعبال المنافقة على الاستعبال المنافقة على المنافقة

أما حين باشاء فبالنفر لا كاله استعداداته وعدم طهور ما يقابل من جانب ددة باشاء فقد مبوء وحسست الله مشار ضد كوي وسرو احد باشاء وقد عبرف بابان محد باشا ان بقدابلاء ، ثم او نو الله احد باشا است بانوه ماب الله كانت في ذهباء والبائدة اللمي جندي ومسا مدد من غوات النوى ويتم يسب نمو كر منشاء . واو يو الله محد باشا ان يلود ما ادب من غوات ويتق بياس غو كر منشاء . واو يو الله محد باشا ان يلود ما ادب من غوات البحق ويتق و دخع السكل منها او بعون الله

- 164 -

قفقة نعب و وسير بعينها قوات اللبنيا العالمية التي كانت مقيمة في كركولو ولم يوقع أهد باشا لهذه الاوامر، وساءه ما وآه من معاملة حسن باشا و في يد عنه ما يدل على دغبته في تنقيذ هذه الاوامر، والما اكتم بالذهاء في يعلن يسمى و ذكوه ، مكتقياً بالحافظة على المدود وأما عمد باشا فتد توجه عن طريق سبته ، ومن غريب الاتفاق ان كرم عن كان قد جهز جيشاً يبلغ الاثني عشر الله جندي ، ووجه نحو حرمتان فسافر عن طريق ادولان بقيادة فحرو خان ، وواصل هذا الجيش سفره باني الطريق الذي ساد به محد باشا ، الى أن صاد كل منهما وجها لوجه في موفي بقال له و سطرنجان كدوكي ، وهو المحل الغاصل بين الحدود . وبعد مناونان ومعاولات عجم عمد باشا على خصه عجمة صادقة فمكن بها من الانتصار على ومعاولات مجم عمد باشا على خصه عجمة صادقة فمكن بها من الانتصار على ومعاولات مجم عمد باشا على خصه عجمة صادقة فمكن بها من الانتصار على ومعاولات مجم عمد باشا على خصه عجمة صادقة فمكن بها من الانتصار على

أما عبدالله باشا والي بغداد فاما بلغه مسا فعل زميله والي كركرك ، قام من باب ذر الرماد ، ولدفع اللوم والانتقاد ، بتعيين كتخداه اسماعيل كها قائداً لحلة عسكرية سيرها عن طريق شخرود ومندليج ، وقد فعل هذا ابفاً بكل فنور ولهمال .

وهزمه ، وقتل من جنده حوالي الالف ، واستولى على معداته ، وغنم كلُّمْ

كان ممه ، وكتب الى حسن باشًا يعلمه بهذا الفوذ المبين .

ولما بلغ كريم خان في شيراز خبر الكسار جيش خسرو خان جهز الم قرام اثنا عشر الغاً بقيادة على خسان لمقاتلة محمد باشا الذي وجد نفسه عاجزاً عن مقسابلة هذا الجيش ، وعاد هو واحمد باشا نحو كويسنجق ، وبواحاً متصرفها نمر باشا عرضا الامر على حسن باشا ، وهذا بدوره طلب الى عداله باشا أن يمده بقوة كافية لصد الاعداء ، فلم يلتفت الى طلبه ، ثم النمس منه ال بيرعز الى كتخداء اسماعيل كهة المقيم في شخرود ان يتقدم على الاقل للاستمان به وبالقرات التي معه فتلكاً عن ذلك .

أما الاعجام فلما لم يجدوا أمامهم ما مجول بينهم وبين الزحف على كردسنان٬

يدفاً وأمنواً في غرب القوى والبلاد الدكردية وأسر لعلها والاستبلاء على يدفأ وأمنواً في غرب القوى والبلاد الحداث الحية والقيرة يدفأ وغيراً وفي المنافق المنافق المنافق وقد المنافق المنافق المنافق المنافق وقداً واكتفى بذلك . وأموالهم وقراع واكتفى بذلك .

الأمرى واموالهم وحراً الشف الدولة العلية تكاسله وتراشيه وتهاونه في وأما عدادة باث قد الكشف الدولة العلية تكاسله وتراشيه وتهاونه في ديدًا أمريه ، ولعدم ظهور ما يدل على قيامه بأية بحاولة الاسترداد البصرة ويد ما أمريه بهذا المنصب الحطير ، وقد عزل المسؤولون بقد ندمت المعامات العلما على تعينه دافع عنه دفاعاً طباً بجمة انه حديث المهام الجسام، ثم استطاع ان يقدمهم بالعقو عنه وبالساح له بالذهاب الى المديد المهام المهام، ثم استطاع ان يقدمهم بالعقو عنه وبالساح له بالذهاب الى بنداد والليام بهمة استرداد البصرة وبأنه على ذلك لقدير ، فوافتي رجال الدولة بهداد الله

ولما وصل الى بغداد كان الاعتفاد السائد لدى الحاص والعام بأن هذ الرجل مو الذي سبنقذ البصرة من ايدي الاعجام ، ولكن الموسسا اليه بالنظر لجبلته البسالة الى الانس والطرب فقد انفهس فور وصوله في الملذات بشجيع من منهد الولاية الحزنية دار محمد بيك العجمي الاصل ، ونسي المهمة التي جاء من الجها ، وبعد مرور مدة طويلة صحا من غفوته ، وتذكر الوعد الذي قطمه على نف الدى وجال الدولة العثانية ، واتصل بمن يعتمد عليهم ، وبعد الاستشارة فروا ارسال محمد بيك الشاوى الى كريم خان لماحته حول موضوع البصرة .

أما محمد بيك العجمي الاصل فلما كان من الذين يتصفون بالحكوم وحسن الماشرة وله جاذبية ومقدرة على كسب الاصدقاء ، فقد كان يسمى للاصول الى كرمي الوذارة بأي ثمن كان ، وقد التف حوله كثير من الاصدقاء والموالين ، وراح يسمى مستعيناً بهم للوصول الى الغرض الذي في نفسه ، ومن جهة تانية فان عبدالله باشا اخذ ببالغ باكرام سليم افندي ويقربه اليه بتأثير محمد بيك ، ومنعه هدية من الجواهر ذات قيمة كبيرة ، ولما مرض عبدالله باشا وعجز عن

أدارة الولاية اسند كل الامور اليه ، وبايعاز من سليم افندي وتأثيره في بغدار وفي الاستانة فقد عزل اسماعيل الكهية بدون موجب ، وعين مكانه وبرتبت محمد بيك السابق الذكر ومنح صلاحيات واسعة .

#### وفاة عبدالله باشا والي بغداد ووقوع مظاهرات واصطدامات

قلنا أن الوالي قد مرض وترك الامور بعهدة سليم أفندي ومحمد بيك يفعلان ما يشاءان ، وقد اشتد المرض على الوالي وهو مرض الاستسقاء ، ولم يفد من نطس الاطباء وتوفي الى رحمة الله ، وكانت مدة حكمه سنتين لم يقم خلالها بأي عمل يذكر .

ولما كان سليم افندي معدوداً من رجال الدولة ، فقد تقلد الوكالة ربنا أينظر في امر تعبين وذير بدل الراحل ، إلا ان محمد بيك من جهة والكنفدا السابق اسماعيل كهة من جهة اخرى لم تعجبها هذه الترتيبات ، اذ ان كلا منها يطبع ان يكون هو الوالي ، وداح الاثنان يتنافسان ويسعبان لجمع الاصحاب والاشباع ، وكل منها مجرض الناس ضد الآخر ، واخيراً اقتسا البدة بينها فكانت محملات الميدان والمهدية والقره غول والفضل ورؤساء الانكشادية من جانب محمد بيك بتأثير سليم افندي ، وكانت محلات رأس التربة وباب الشيخ والشورجه وما جاورها من جانب اسماعيل كهية .

ثم هجم محمد كهة او محمد بيك بأتباعه واحتل القلعة واتخذ فيها التحصينات ونصب عليها للدافع ، وكذلك فعل اسماعيل كهة من جهته ، ووقعت بينها المناوشات والاصطدامات . أما الجانب الثاني من البلد فان اهليه لم ينحاذوا الى أحد المتخاصين في بداية الامر . ولما علم محمد باشا بأن اسماعيل كهة يراسلهم ويستسيلهم الى جانبه ، اعتقد انهم انحازوا اليه فسلط عليهم نيران مدافعه ، وبعمله عذا حملهم او دفعهم الى النعاون مع اسماعيل كهية والانضهام الى صفوفه ، وبدلك اشتد الصدام بين الجهتين .

والدائي المناوي ما وصلت الده الحالة استعان بالحاج سليان بك الشاوي والدي على بينه وبين في شخرود بسبب الفتور الذي كان بينه وبين المنه قاد فادد البلدة وسكن في شخرود بسبب الفتور الذي كان بينه وبين الله كان فد فادد البلدة وسكن في الحاج سليان بيك الده ، وبعد المذاكرة المها المناصين لازالة سوء التفاهم من بينها وتهد تنها ، وقد تمكن من ما المنه المنافي المناوشات بينها موقتاً ، بما بعث الأمل في القلوب بعودة الله فلا ، وأوقف المناوشات بينها موقتاً ، بما بعث الأمل في القلوب بعودة الهود الله يعاديا الطبيعية . وفي هذه الاثناء عاد محمد بيك الشاوي من شيراز المرد الله بحاديا الطبيعية . وفي هذه الاثناء عام المران على عهد الوالي عبدالله باشا ، المناهم على تلك الشروط رأوا ان المذاكرة حولها يجب ان تكون بيد الأطلاع على تلك الشروط رأوا ان المذاكرة حولها يجب ان تكون بيد الأطلاع على تلك الشروط رأوا ان المذاكرة حولها يجب ان تكون بين المناول ، وبما ان الوزير لم يكن موجوداً حيذاك فقد تأجل بيرة الوزي المسؤول ، وبما ان الوزير لم يكن موجوداً حيذاك فقد تأجل بيرة الوزي المناول ، وبما ان الدي دفع بسليم افندي الى الاستعالة ثانية بالمناع على المناه بيك لتهدئة الحال .

ولكن سلبان بيك كان من وأيه اخراج الشخصين المتنازعين في بغداد، لان بناما لا يخلو من مخاطر ، وكان قد اقترح ارسالها الى كركوك للاقامة هناك نم رافة الوالي حسن باشا وينا يتم تعيين وال لبغداد ، وعند نذ يرى الوالي رأبه نهما ، ولقد أخذ المسؤولون برأبه ، وجرى الاتصال مع كل من محمد بله واساعل كمية حول الموضوع فأظهر الموافقة في بداية الاسر ، ولكن مله يك فكر بأن من المستحيل ان توافق الدولة العنانية على تعيين محمد بيك والمنا على بغداد لانه من أصل فارسي ، واذن فمن المرجع ان يكون اسماعيل كية هو الوالي المنتظر ، ولذلك اتفق معه سرآ وعبر الاثنان الى الجانب الثاني عنه أنهو السفر الى كركوك ، وقد عبر أولاً سليان بيك لدفع الربية عنه نم فن به اسماعيل كهية .

أَمَا تُحَدِّيكُ فَكَأَنَّهُ عَلَم بِمَا دَبُر مِن أَمْرٍ ، اذْ تَلَكَأُ وَتَبَاطأً وَلَمْ يَتَخَذُ العدة

- 17. -

المنفر ، ثم تبين له أن كلا من الشاوي واسماعيل كهية قد انفقا على أن بكوا ضده ، وفعلاً أخذا في الاستعداد والتجمع ، وراح سليان بيك نفسه يجوض ع القتال . وهرب سليم افندي الى دار عمر باشا في محلة والدنكيجية، وتحصن فيها وقد انحاز إلى جانب محمد بيك احمد اغها ابن محمد خليل الذي كان مقيماً حسن باشا والي كركوك ، ونوجه على رأس قوة كبيرة ، حتى اذا مها وصل وبتقوية، عسكر فيها وارسل بعض قواته مقدماً ، وذلك بطلب من عمد بيك، وبتقوية عسكر فيها وارسل بعض قواته مقدماً ، وذلك بطلب من عمد بيك،

أما الحاج سلبان بيك فقد جمع في الجانب الثاني عشيرة النجادة الموصلين المقيمين هناك وعشيرة العبيد ، فتكونت لديه قوة كبيرة لا يستهان بها، وشرعت بالرمي على الجانب الثاني، ودامت هذه الحرب الاهلية مدة خمية أثر تعرض السكاك خلالها إلى مختلف ضروب العذاب ، وسفكت دماء كثيرة، ونهبت الاسواق والمساكن وشردت العائلات وانتهكت الحرمات .



- 175 -

# ثوجيه ولايتي بغداد والبصرة الى حسن باشا والي كركوك وصدام محد باشا مع أحمد باشا

للد انتعلت نار الفتن في بغداد بعد وفاة عبد الله باشا بسبب مطامع كل من للد انتعلت نار الفتن في بغداد بعد وفاة عبد الله باشعل السابق ، ثم قام كل عمد بيك واسماعيل كمية على الشكل الذي بيناه في الفصل السابق ، ثم قام كل منها بجمع نواقيع الاهلين وذوي الرأي والوجهاء على مضابط يؤيدون فيهما منها بجمع نواقيم في اختيار صاحبهم ولياقته للقيام بمهام الولاية وانه هو المعتدى عليه ورنعوها إلى الدولة العلمة ، وفي الوقت نفسه قدم والي كركوك حسن باشا إلى الاستانة تقريراً مفصلاً عما وصلت اليه الحالة في بغداد ، ورشع نفسه للولاية الذكورة ، فكان له ما اراد ، وصدرت اليه التوجيهات البادشاهية ، وتقلد منص وذير لولايني بغداد والبصرة ، وذلك في اواسط سنة اثنتين وتسعين منص وذير لولايني بغداد والبصرة ، وذلك في اواسط سنة اثنتين وتسعين النقاعين ، وفر اتباعها من الاعراب والانكشارية نحو القرى والارياف ، وعاد الهدوء والنظام الى الربوع ، وظل الناس ينتظرون قدوم وزيرهم الجديد الذي تأخر قليلاً في كركوك بسبب النزاع القائم بين أمراء كردستان والذي ننه اجالاً بما يأتي :

بعد انكسار خسرو خان وتقدم الجيش الايراني الناني نحت قيادة دعلي خان ، اتصل بهم احمد باشا وانحاز اليهم ورافقهم في نقدمهم بما اضطر محمد باشا الى مفادرة قلعة جوالان ولجوثه الى كويسنجق حيث اقام مناك برفقة في ماشا.

أما احمد باشا فقد احتل مقاطعة بابان وأقام فيها ، وعاد الجيش الايراني الى بلاده بسبب حلول فصل الشتاء والثلوج ، وبانتهاء هذا الفصل خرج محمد باشا من كويسنجق بمن معه متجهاً نحو مقاطعة بابان وعسكر في مكان قريب منها .

ولما صدرت الاولمر بتعيين حسن باشا والياً على بغداد والبصرة ، اعتقدتمد طشا انه اصبح الآن قادراً على دحر احمد باشا بمساعدة الوالي المشار اليه ، وعليه فقد النبس منه أن يأذن له بذلك لازاحة احمد باشـــا من طريقه ، وأن يده بعدد من الجنود ليستعين بهم على طرد الاعجام الذين بقوا في معية أحمد باشا ، ولكن الوالي لم يوافق على هذه الحطة ونصحه بالانصراف عنها في الوقت الحاض ، ولكن الوالي لم يوافق على هذه الحطة ونصحه بالانصراف عنها في الوقت الحاض ، واتفق مع متصرف كويسنين ثمر باشا وتمركا بكل ما لديها من قوات واتباع نحو مقاطعة بابان .

ولما علم احمد باشا بذلك استعد هو الآخر وتقابلا في مكان يسمى طاسليجة، وكانت الغلبة لأحمد باشا اذ أمر محمد باشا وغر باشــــا وقتل الاخير ، وجزء دؤوس بعض اتباعها البادزين ، وأوقع بالباقين قتلاً وأسراً ، ثم ارسل محمد باشا محفوداً إلى قلعة سروجك والقى به في السجن هناك ، وكتب الى حسن باشا بأن الضرورة القصوى اضطرته الى القيام بهذه الاعمال دفاعاً عن النفس ورداً لهذا الاعتداء ، وأعله بأن كل ما بلغه من اتفاقه مع الاعجام لا اساس له من الصحة . وقد أجابه للوذير بما بيرر ما قام به ويستحسنه ، وعينه متصرفاً على بابان ثم على كويستجن وحرير وخلع عليه، وبعد تصفية الحالة تحرك نحو بغداد.

وفي بقداد قام كل من الحاج سلبان بيك وابن محمد خليل بتقديم المعذرة اليه ، وطلبا العفو هما بعد منها ، وكانا مع اليه ، وطلبا العفو هما بعد منها ، فشملها بعفوه وصفح عنها ، وكانا مع النباعها في ركابه عند دخوله بغداد ، وكان ذلك يرم الثلاثاء الموافق لليوم السابع من شهر دبيع الآخر . وفي اليوم الثاني اقيمت المراسيم وتسلم السلطة باحتفال سبب ، وعفا عن المذنبين إلا محمد بيك الذي بقي سجينا في القلعة بنتظر أخرى عليه ، وبعد مرود خمة أيام ضجر من المكوث على هذه الحالة ، لا سبا وان الوالي الجديد لم يعره أي اهتام وتركه مهملا في القلعة المذكورة ، ولذلك السندي البيك الموما اليه رئيس حراس القلعة أحمد آغا طيفور وقال له : « أن سيدك قد تقد منصب الوزارة منذ عدة أيام ولم يبت في أمري بل تركني لا

النون ولا للحياة ، فقل له ان يسرع بالبت في امري ، ، وراح هذا ونقل النون ولا للحياة ، فقل له ان يسرع بالبت في امري ، ، وراح هذا ونقل النون هرفياً إلى الباشا فلم يهتم به ايضاً . وكان ابن محمد خليل محضر بن معه كل لذة ويقف خارج البلد بانتظار محمد بيك ، وفي الليلة السادسة هجم على القلعة والمقذه منها وذهب به الى مقره الذي يعسكر فيه ، وهناك أعلن تنصيه والميا وراح يناديه بكلة الباشا ، وأعلن كلاهها العصيان والتمرد على الحكومة وعلى الوالي الجديد بصورة خاصة ، وأخذا يهددان الامن ويتعرضان الهارة ، ولكن نسأ من أقباعها قد هربوا هم وقائدهم خالد آغيا ، وجاءوا الى بغداد وعرضوا انقيا من أقباعها قد هربوا هم وخلع عليهم وعين خالد آغيا رئيساً للحراس ، ونقل قسماً منهم الى الحلة . ومع هذا الاخلاص الذي وين اتباعه حراساً ، ونقل قسماً منهم الى الحلة . ومع هذا الاخلاص الذي أبداه خالد آغا فان الوالي لم يعتمد عليه في أمر محاربة المنشقين ، وإغيا أوفد عمد بيض قوانه للاستعانة به في القضاء على المتمردين . غير أن هؤلاء المتمردين لم يعتمين الكتفدا عنمان كهية باشا ليتولى قتالهم ، وكتب الى الحاج سليان يندن الكتفدا عنمان كهية باشا ليتولى قتالهم ، وكتب الى الحاج سليان بل الشاوي ليلتحق به مع عشائر العبيد .

ولكن محمد بيك وابن خليل علما بالأمر فاتخذا العدة لمباغتة هذه القوات والتنكيل بها ، واستعانا بقوات محلة الميدان ، وقد تم لهما مسا أرادا ، وشنتا فوات الحكومة ، ولم ببق مع عثان كهية اكثر من خمسة عشر نفراً ، وانحاذ الباقون الى جانب محمد بيك ، بمسا اضطره الى الرجوع الى بغداد محذولاً ، فكانت عودته على هذه الصورة مبعث اضطراب بين السكان، وقد ارسل الوالي فكان كردستان في اثر محمد بيك الشاوي ليحث احمد باشا على الامراع في المجيء لانقاذ الوضع المتردي .

أَمَّا أَحَمَّدُ بَاشًا فَعَنْدُمَا وَصَلَّ اللهِ الشَّاوِي وَاخْبَرُهُ بِالْمُهُمَّةُ الْمُرْسُلُ مِنْ أَجْلُهَا ، المُشْلُ اللَّمْرُ وَأَخْمَدُ عَدْتُهُ للسَّفِرِ ، إلا أنه خَشْنِ مِنْ مَغْبَةً تَرَكُ اخْمِـهُ مُحَمّدُ بَاشًا

ذكر وقائع سنة ثلاثة وتسعين ومائة والف المحرة على عمد خان المعين من قبل كريم خان حاكماً على البصرة وحروب تامر شيخ المنتفك وانقاذ البصرة

بعدما وفي كريم خان تولى الأمر اخوه صادق خان الذي استولى على الممرة، ثم عن عليها على محمد خان حاكماً من قبله وترك بعيته اثني عشر الف المعرة، ثم عن عليها على محمد خان حاكماً من قبله وترك بعيته المخدد ، وعاد بيقية الجنود إلى شيراز كما بيناً تفاصل ذلك فيا تقدم .

ولقد بني على عمد خان في البصرة ينهي ويأمر، ويذيق اهلها انواع العذاب والملم والاستبداد، ثم امند اعتداؤه الى العشائر المجاورة، وبني على هذه الماة مدة سنة أنذر بعدها شيخ المنتفك الشيخ تأمر أن ينزل على طاعته ويذعن الراره وبلي طلباته، ولكن الشيخ المذكور امتنع عن ذلك وأخذته التخوة المربة ورفض الحضوع للحاكم الموما الله، وأعلن عليه الثورة، فجيز عليه حاكم المعربة كيرة قوامها عشرة الاق جندي تولى قيادتها ينقسه، وغول غو المنتفك تاركاً مكانه محمد حسين خاف السبستاني مع القي جندي للمخلطة على الامن في البصرة وضواحها.

ولما اقترب على محمد خات من المنتفك بعث من يخبر الشيخ نامر بوجوب الخود وابداه الطاعة والحضوع ونبذ التهرد والعصيات ، وإلا قائه سيفنيه وقر، ولا يتوك لهم باقية ، ولكن الشيخ أبى وامتنع واتخذ موقف المدافع لبداية الامر، ثم لما حمي الوطيس هجم الشيخ ومن معه من القبائل هجمة البرت الفادية ، ووقع بالجند الايراني قتلاً وسحقاً وتشريداً ، وانكسر على عمد خان وجبشه شر كسرة ، ولم ينج من الجبش الايراني اكثر من خمة وتلان فارساً الاذوا بالفراد ، وكان من جمة القتلى على محمد خان نفسه واثنان ناخوته ، وانتهت العشائر كل ما كان معهم من ذخائر وعتساد ومعدات

مسجرناً في قلعة مروجك ، وراح يدير حيسلة له ، وبسبب ذلك اضطر ال التأخر عن الجيء بضعة ادام ، وخلال هذه المدة نصحه بعضهم بقتله والتخلص من شره ، ولكن عاطفة الأخوة غلبت عليه وحالت دون ذلك . وأخيراً ترك مقيداً في سجنه وسافر على رأس قوة عسكرية كبيرة . وعند اجتسازه جبل أزمير أغَيراه مرض مفاجيء ، ولما وصل قره داغ اشتد عليه المرض وأعان هناك بضعة أيام ثم توني بأجله ، وقد تولى ارشد اخوته وهو محمود ببك م المقاطعات بابان وكوي وحرير خلفاً لأخيه الراحل ، وقد أقرته الحكومة على دلك واستدعته العضور الى بغـداد مع القوات التي معــه ، فأسرع في الحضور وعند اقترابه من بغداد النعق به عثمان كمية وقواته والحاج سليمان بيك الشاوي وعثائر العبيد ، فتكونت من كل هؤلاء قوة لا يستهان بهسا ، وقد جهزت بالأسلحة وبكل ما نحتاج اليه، وعبرت شط الدجيل واصطدمت بالقوات المنشقة في مدينة الحالص ، فكانت الغلبة لمحمود باشـــا ومن معــه وفر المنشقون نحو مندلجين ، فتعقبوهم الى هنـاك واصطدموا بهم ثانية في المـكان المسمى و سيدي دكرمان ، وفتكوا بهم فتكاً ذريعاً الى ان تشتتت جموعهم ، وقد نجــا محمد بيك وابن خليل اذ فرا إلى جهة مجهولة ، وتركاكل مساكان معها من اموال وَدْخَارُ ﴾ فكانت غنية للجيوش المظفرة ، ثم عادت هذه القوات الى بغداد .



- 177 -

عسكرية وأموال، وحمد الله الشيخ تامر على هذا النصر المبين الذي كان بتونق الله تعالى بالرغم من قاة العدد الذي قابل الاعداء .

ولما بلغ خبر انكسار الجيش الايراني مسامع حاكم ايران صادق خار ، أرغى وأذبد وجمع كل ما لديه من قوات ، وتحرك بها نحو البصرة بالاضانة ال قيامه بارسال قوة الى البصرة لتعزيز حاميتها .

ولقد بقيت البصرة مدة ثلاث سنوات تحت الحكم الايراني بعد ثبات اربه عشر شهراً على الحصاد .

وفي السنة الثالثة اي سنة ثلاثة وتسعين ومائة والف توفي زند عبد الكريم خان ، وتولى الحكم بعده ابن عمه ذكي خان الذي كثرت الاضطرابات في اران منذ توليه الحكم ان يتخلى عن البصرة خشية من العراقب ، وخوفاً من ان تشن الدولة العلية ضده حرياً لا قبل له بها ، وقرر الميضاً سحب ما هناك من جيوش ايرانية للاستعانة بهسا على ضبط النظام داخل البيانية .

وهكذا خرجت الجيوش الايرانية من البصرة وتركتها بلا حكومة ، ولما يلّعَ ذَلْكُ مسامع وألي بقداد اصدر امراً بتميين نعمان افندي منسلماً لها، وسبره مستعجلًا لضبط الامور والمحافظة على النظام .

أما الايرانيون فان حاكمهم ذكي خيان اصدر امراً من باب و وهب الامير ما لا يمك ، وبنه ما لا يمك ، وبنه هو منسلم البصرة السابق سايان آغيا ومن مه ، وبنه هو منسلماً للبصرة كما لو كانت تحت امرته ، وسيّره مع عدد من الحدم معززاً مكرماً. ولكن هذا الآغا عند وصوله الى الحويزة وعلمه بتميين نمان افندي ، توقف هناك وكتب الى الوالي يستأذنه في العودة الى وظيفته السابقة .

ولكن الشيخ نامر شبخ عشائر المنتقك عارض في مجيئه لما بينهما من تنافر المبني ، وعلى مسندا لم يرافق الوالي بالترخيص له في الحضور ، وبقي ينتظر في الحضور ، وبقي ينتظر في الحويزة الى ان يقفي الله امراً كان مفعولاً .

في المناه عدث نزاع بين قبيلتي المنتفك والحزاعل، واستعدت كل منها المنتفك والحزاعل، واستعدت كل منها ولا المنتفك وفي الذي كانت له صحبة وفي الآخرى، بم وقعت الحرب بينهما وكانت نتيجتها المدي كانت له صحبة المنتفى المنتفى وفي الذي كانت له وظيفته ووفي الشيخ المو قتيلاً، وتولى المشيخة بعده الشيخ المروقية المنتفى المنتفى المنتفى المنتفى وطرد نعان افندي .

# معاودة عمد كهية وابن محمد خليل

ين آنف آن عمد بيك وصاحبه ابن عمد خليل فرا هاربين في موقعة بدي وكرمن، قرب مند لجين ومندلي، وقد اختفى المو ما اليها في لورستان بدي وكرمن، قرب مند لجين ومندلي، وقد اختفى المو ما اليها في لورستان والديم الى دئيس قبية الفيلية وأقاما نحت حمايته . فلما تولى الامر زكي خان النما الم دئيس قبية الفيلية وأقاما نحت حمايته ، فلما تولى الامر علي مراد وبناك عادت الفوضي والاضطرابات إلى تلك الربوع ، ثم تولى الامر علي مراد خان الذي كان لاجنًا في بغداد على عهد المرحوم عمر باشا ، والذي كان على اتفال مع احدقائه في بغداد بعد عودته الى ايران ، ولا سيا مع محمد بيك وان محد خليل ، وعليه فقد شملها برعايته ، فتشجعا على الظهور مرة أخرى على مس الورة على الحكومة القائمة في بغداد . وبما ان هذه الحكومة وعلى رأسها الراب حسن باشا لم تنه كن من السيطرة على النظام بسبب ضعفها ، فقد التحق الكبر من السائل باطركمة التي يديرها محمد بيك وابن محمد خليل .

ولما رأى الوالي ما بلغت اليه الحالة قرر ان يخرج بنفسه لمحاربة المتمودين النه الحذاف بعقوبة ، وقرر ان يترك مكانه النه الحفول ومجولون في اطراف بعقوبة ، وقرر ان يترك مكانه أساعل كية الذي ظل قابعاً في بغداد ، ولكنه قبل مغادرة بغداد لمحاربة المنتبن وتمع ثورتهم اداد ان يستعين مرة اخرى مجاكم كردستان محمود باشا ، المنان في الصعوبات والعراقيل التي تحول دون وصوله بالسرعة المتوخاة ، ولوجه نمو عشار العبيد واستعان بهم وسيوهم امامه ، غير انهم فروا امام

التاثرين ، وظل هؤلاء يطاردونهم حتى بلغوا قرب الاعظمية ، وبذلك زادن القوضى وتعقدت الامور ، وأخذت الحالة تتدهور يوماً بعد يوم ، وانقطمت السبل والمالك ، وتوقفت القوافل وانقطع حبل الامن ، وضعر الاهلون داخل بقداد ، وداحوا يضرعون الى الله أن ينقذهم وينقذ البلاد من هذه النتن ، وزادت نفرتهم من الوالي حسن باشا لضعفه وعجزه عن معاجلة الامور واعادة الاوضاع الى نصابها ، ولم يروا مندوحة من عرض تفاصيل الحالة على الدولة العلية ، وبعثوا بعربضتهم أو شكواهم مع الجوخدار الذي كان مونداً من الاستانة .

وكانت النتيجة أن أسندت ولاية بغداد وشهرزور الى والي البصرة سلبان

وقد حضر قبله الى بغداد والي الموصل امين باشا آل سليان باشا للمعافظة على الامن حتى وصول الوالي الجديد الذي نصب مكانه عبدالله بيك ابن محمد افندي وكالة واتجه نحو بغداد .

أما حسن باشا فقد هجم عليه الثائرون وكادوا يفتكون به ، لولا انه استعان بناظر الخزينة خالد آغا ثم النجأ الى القلعة . ولما خشي من عاقبة الامر خرج من باب القلعة الحديدي يوم الجمعة ، وعبر الى الجانب الثاني حيث نصبت له خيمة هناك قرب البقجة .

وبعد مرور بضعة ايام سافر نحو ديار بكر وهناك اصيب بمرض افقده الحياة ، وكانت مدة حكمه سبعة اشهر وثمانية وعشرين يوماً . وبعد سفوه على الوجه المذكور انفق الاهاون على تنصيب اسماعيل كهية مكانه وكالة ، وأعلموا الدولة العلية بذلك .

لقد حبقت الاشارة الى ان الدولة العلمة قد عهدت بولايتي البصرة وبغداد الى سليان باشا ، وقد ورد هذا الفرمان صحبة الآغيا رئيس المابين في البوم الحامس عشر من شهر شوال من تلك السنة ، وكان يوم الخيس ، وأنبط اس

الله الى والى الموصل سليمان باشا آل أمين باشا لحين حضور الوزير

الهنظ على . الذي نصب نفسه وكيلاً بالاتفاق مع الاهلين ، فقد الماساط كية الذي نصب نفسه وكيلاً بالاتفاق مع الاهلين ، فقد الماساط كية الذي الحديد وأقاط وظيفة الوكالة الى عبدالله بيك آل محمد افندي ، ولا الديد وأقاط وظيفة الوكان من الانزواء ثم الاذعان للأمر الواقع ، وكان من ربيه لم بر اساعل كمية بدآ من الانزواء ثم الازحيب به ، وكان شيخ عشائر بمنه الذن خرجوا لاستقبال الوذيو الجديد والترحيب به ، وكان شيخ عشائر المناك في ركاب الوذيو عند تحركه نحو بغداد .

### ذكر وقائع سنة اربعة وتسعين ومائة والف وصول الوزير الجديد سليان باشا الى بغداد بعد هوب الثائرين

نوك الوزير من البصرة قاصداً بغداد ، ولما بلغ موقعاً يسمى و العرجة ، وبد اساعل كمية وعدداً من العساكر العثانية في استقباله هناك ، فرحبوا به رسم ، إلا انه قبض على اسماعيل كمية ومعتمده صاري محمد آغا وصد في اسماعيل كمية وأرسلهم محفودين الى البصرة عدا اسماعيل كمية الذي أعدمه هناك ، وعين سليان آغا متسلماً للبصرة وعين احمد الخاص كوية الذي أعدمه هناك ، وعين سليان آغا متسلماً للبصرة وعين احمد الخاص وهناك أذن للشيخ ثوبني شيخ عشائر المنتقق الذي كان في وكابه طورة الى دباره ، وبعد زيارة المرفد الشريف واصل سفره الى الحلة واستقبله طال الحاج سليان ببك الشاوي مع عشائر العبيد ، وساروا بصحبته حتى بلغوا منا فرب بغداد بسمى المسعودي ، حيث استقبله والي الموصل سليان باشيا والعالم، ووجوه البلد والموظفون كافة عدا وكيل الكتخدا نعمان افندي الني نفر الداره بدون اذن . ولما احتاجوه وفتشوا عنه ولم يجدوه وعلوا ببله بيك آل محمد افندي .

- 14. -

وصمح سليان باشا بعودة محمد افندي بسيم الدفتردار لانتهاء مهمته في بغنان وكذلك سمح لوالي الموصل بالعودة الى مقر وظيفته ، وقرر المكوث في بغنان وعدم دخول بغداد قبل القضاء على المتمردين ، وأمر جنوده ومن معه بالاستعال لضرجم ، وعبر النهر من ناحية المنطقة ، وعسكر في باب المعظم ، وفي البائني تحرك نحو مقر النوار ، وقد انضم اليه عنمان بيك اكبر اولاد محود بانا ومعه حوالي الخمسائة مقاتل ، وأخيراً التحم بالثوار ودارت رحى الحرب بينا وانتهت بفوزه عليهم فوزاً ساحقاً . وكان من جملة الذين قتلوا من الثوار في هذه الموكة بن محمد خليل أحمد آغيا ، اميا محمد كهية او محمد بيك فقد نمكن من الموراد نحو ايوان ، واستولت جيوش الحكومة على كل مياكان مع الثوار بن عاد وذخائر وغير ذلك .

لقد كان مع الوذير حوالي اربعة الاف مقاتل، وكان الثوار ببلغون الشرز الاف، ومع كثرتهم فقد نمزقوا شرّ بمزق. وقد أنعم الوذير على جنود وأتباعه كلّ بما يناسبه من الخلع والهدايا، وعلى رأسهم عثان بيك آل مجرد باشا وشكر له اخلاصه واقدامه وشجاعته ومنحه لقب باشا.

ثم مكث الوالي في تلك الاطراف حوالي الشهر يجوب القرى والمدن؛ ويتققد شؤون الاهلين وينقذ رغباتهم ، ويسعى في سبيل تأمين مصالحهم وانجاز معاملاتهم .

ولما أقترب شهر رمضان انجه نحو بغداد فاستقبل بما يليق به . وكانت مه م سفرته من البصرة الى ان دخل بغداد ستة أشهر استطاع خلالها ان بعيد الامود الى نصابها ، ويقضي على الفتن والدسائس والفوضى التي كانت ضاربة اطنابها أي الملاد .



ذكر وقائع سنة خمسة وتسعين ومائة والف حركة سليان باشا نحو الخزاعل ورئيسهم حمد الجمود

ان النفعضع الذي خلقه في البلاد وباء الطاعون قد أدى إلى انحلال النظام والمنال الامور، وفتور الحكام وسيطرة المشاغبين والانتهاذيين ، والسير بدفة المحابم بيناً وشالاً على الشكل الذي بيناً وآنفاً ، وقد فسح ذلك المجال المام المام بيناً وشالاً على الشكل الذي ينتهزوها فرصة سانحة لهم فعانوا في الارض ناداً، وأوقعوا بالسكان الآمنين ضرراً بليغاً ، بما ضاعف في تردي الوضع ، وابتكن الذي تولوا الحكم أن يعيدوا الامور الى شيء من الهدوء والاستقرار لل أبي الدزير سليان باشا الذي اظهر مقدرة فائقة وعزيمة جبارة في الضرب في أبدي العابنين والمتمردين ، وتمكن بجنكته ودرايته وشجاعته من الهيمنة على الارضع ، وقتك بالحارجين والمنشقين ، وقضى على اكثرهم وشنت شمل جمعهم ، ويسطم المدن .

وكان الوذير المشار اليه عند حركته من البصرة متجماً نحو بغداد قد النقى بضخ المزاعل حمد الحود قرب السهاوة ، وحثه على التزام النظام ، والاطفه وأفره على مشيخته على عشيرة الحزاعل ، وأنعم عليه ، ولكن الشيخ حمد الحمود ما لبن أن أعلن عصيانه وقمرده بعد سفر الوذير ، وراح يقلق الامن ويقطع الحرق ، ولم تقد معه النصائح والارشادات التي كان يوجهها الوذير اليه ترغيباً وتومياً ، بل انها زادته جسارة وقمرداً ، فلم يو الوذير مفراً من عزله عن المشيخة وللنبن محن المحمدي بدلاً عنه ، ثم عزم على السقر لاخضاع الشيخ المتمرد معد الحود .

ومكذاجع قوة كبيرة وزودها بما تحتاج اليه من عتاد وسهات ، وخرج

- 144 -

بها من بغداد ، واندفع يقطع البوادي والانهار والقفار [الى أن بلغ الحركم] ثم اتجه نحو الديوانية وعسكر هناك لإراحة جنده ، ونصُّب خيامه على منة القرات بما بلي الشامية .

المرات ما بي المحدد المخراط بافتراب هذه الحملة من ديارها، اتحدت مم السلا وما المحشائر المجاورة ، وتعاقدوا مع حمد الحمود وانضووا تحت رايت ، وأبرا يستعدون المحصن في قلاعهم التي تحيط بها الانهار والاهوار ، ووضوا المرافل في طريق الحملة لاعاقتها عن التقدم . ولأجل قهر هذه العشائر والتنكل با في طريق الحملة لاعاقتها عن التقدم . ولأجل قهر هذه العشائر والتنكل موالحة ن الوزير بأن محو ل مجرى النهر الى جهة اخرى لكي يتمكن هو والحمة اجتياز المواقع والاهرار والمجوم على العصاة ، ونقذ هذه الفكرة بالفل، وكن يشاوك العهال والجنود في هذه العمليات ومحتهم ويشجعهم الى أن تم له ما أواد ولما علم العصاة با فعل الوزير وأيقنوا انهم ومواشيهم وزروعهم سيموتون علنا ندموا على ما أقدموا عليه ، وكان أكثرهم ندماً الشيخ حمد الحمود ، اذبين لله الوذير من يلتس له العفو والصفح ، وأرسل صحبة هؤلاء الوسطاء اطفاله والعجزة من عاله ليلقوا بأنفسهم على اقدام الوزير . ولما كان العفو عند المذون من شم الكرام ، فقد اكتفى الوذير بهذا النوع من التأديب والتقريع وغا عنه بعدما الحذ عليه المواثيق والعهود والرهائن ، ثم أعاد اليه مشيخة الخواعل، وعدد إلى بغداد .

#### ذكر وقائع سنة سنة وتسعين ومائة والف تمود محمود باشا

كان متصرف كردستان محمود باشا أول من أعان الوزير وأوفد <sup>اليه اب</sup> عثان باشا ليقاتل المنشقين تحت لوائه .

ولكن محمود باشا لم مجافظ على هذه المنزلة التي بلغها، بل راح بعد ذلك بتقاعم في تنفيذ مــا يؤمر به ويظهر الفتور والضجر . وكان الوالي يتسامح معه كنبراً

به عدة مرأت ناصعاً ومرشداً ، ولكنه لم يبد ذلك الاخلاص المؤمل ولبني به عدة مرأت ناصعاً ومرشداً ، وبلغت به الحالة اخيراً ان أعلن وببني به عدة من الوالي يطبئ اليه ، وبلغت به الحالة اخيراً ان أعلن ولا ناته الرغة التي تحمل الوالي يطبئ اليه وعد على الحكومة جبرة ، وعند ثذ قرر الوذير التوجه نحوه المعبان مرامة وترد على المحالة المنات مرابه ، إلا ان حركة الحزاعل سنة خمسة وتسعين ومائة الذي واعادته الى كردستان، فلما فرغ من تلك الحملة ورأى ان محمود الدرعة ، والله على وجه السرعة ، والله ما ما زال مستمراً في تمرده ، لم يو بداً من السفو نحوه على وجه السرعة ، وانفق ولا بيا بعدما علم ان الباشا الموما اليه قد تكاتب صراً مع بعض الزعماء وانفق والله المنات ال

مهم على النوره .

وند جمع له قوة كبيرة وساد على رأسها حتى وصل حركوك ، ولما علم وند جمع له قوة كبيرة وساد على رأسها حتى وصل حركركوك ، ولما علم عرد بالله وغنان باشا وعنان كهية قاموا هم ايضاً بالاستعدادات الضرورية وزجوا الى قرب دربند حيث نصبوا خيامهم هناك وأقاموا الحصون والسدود والدلاع ، أما الوزير فقد اراد ان يأنيهم عن طريقة غير طريقة الالتحام بهم عربا ، وذلك بأن يكاتب بعض ابناء امراء كردستان ويستميلهم اليه ، ويمنيهم بالزب والاوسمة ، وعلى الاخص اولئك الذين يليقون لتولى الوظائف والرتب المالة ، وفعلا نجحت هذه الطريقة وانحاز اليه بعضهم ، فاستصحبه وساد به مع النوان الني نحت امرته نحو دربند حتى وصل الى المكان المسمى كيشة خاني ، ومنا بله خبر مقتل اكبر اخوان محمود باشا، وان حسن بيك ابن خالد باشا بن مابان باشا قد انشق على محمود باشا ورفاقه والتحق بالقوات الحكومية .

وقد أصدر الوالي أمراً بتعيين حسن بيك حــاكماً على مقاطعة بابان ومنحه لنب باشا ، وعزل محمود باشا ، وكذلك اصدر امراً بتعيين محمود باشا ابن نمر باشا للناطعات حرير وكويسنجق ، ثم سار نحو الثائرين .

أما تمود باشا فلما علم بعزله وتأكد من عدم استطاعته مقابلة هذه القوة بنقطع صفوفه ، ندم على ما فرط منه وأرسل وفداً الى الوالي من وجهاء كردستان وعلمائهم ومشايخهم وبيدكل واحد منهم نسخة من المصحف الشريف،

طالين له العنو والعنع ، فأجابهم الى ما أرادوا ، إلا انه استرط على محود بانا الما أن يطره عان كمية من تلك الدبار ، أو ان يسلمه الى الوالي لينتم منه ما جت يداه ، ونانياً أن يتخل عن كوي وحرير ، وان يدفع تعويضاً مما تكدته الحكومة من الحسار في هذه الحلة قدره ثلاثانة كيس من النود ، ونائياً أن يسلم أعز اولاده لبنى رهنة لدى الحيكومة عنى تنفيذ هذه ونائياً أن يسلم أعز اولاده لبنى رهنة لدى الحيكومة عنى تنفيذ هذه الخروط . وقد أرسل صحة الوفد الحياج سلمان بيك الشاوي لجسابة عنه

وقد قبل الباشا هذه الشروط كلها وتعهد بتنفيذها ، وبأنه سيدفع بولد, علم يك ليتى وهينة حسب طلب الوالي ، وعند ثذ عفا عنه وجعل مقاطنة بلبن بعهدته تكرماً وتقضلاً وعاد الى بغداد .

#### عمود باشا ينقض التهد

بالرغم مما ينتع به محود باشا من خصال طيبة إلا ان الانسان لا يخلو من تقص مها بلغ السجال ، ولذا نرى هذا الباشا يتملل ويرفض تنفيذ الشروط التي قطعها على نف بعد عودة الوذير من تلك الديار ، ولم يكتف بهذا بل هجم على كويسنجق واحتلها عنوة وألقى بمحمود باشا آل نمر باشا الى السجن في القلعة. ولما بلغ الوذير ما فعله محمود باشا أمر الحزينة دار مصطفى آغا ورئيس المابين خالد آغا ، بالسفر على وأس قوة عسكرية إلى كويسنجق لانقاذها واتفاذ متحرفها والتعاون معه على محق المعتدي .

وحد وصول هذه الحلة إلى كركوك وسماع محمود باشا بها ، أسرع بالخراج اتباء من كوبسنجق ، وأطلق سراح محمود باشا آل نمر باشا ، وأرسل هن بلتس له الصفح والعفو على ما فرط منه ، وبالنظر للظروف السائدة حبننه هند حملت الموافقة وجرى تعيين ابرهيم بيك آل احمد باشا لمتصرفية كويسنجن وحزي وجمية بعمود باشا آل نمر باشا الى بغداد .

## ذكر وقائع سنة سبعة وتسعين ومسانة والف خروج سليان باشسا موة اخوى الى محمود باشا

النظر لما أظهره محمود باشا من تلوّن وتقلب في آرَائه وأفعاله وتصرفاته يلل المنوان الثلاث المنصرمة، واخلاله بالشروط واضرار. بالمصلحة، وانكشاف ... أر. بين الحاص والعام ، فقد فكر الوالي في عزله وتنصيب أحد أبناء امراء له أن أمد باشًا ، وظلت هذه الفكرة تخامره الى أن قرر نهائيـــاً الـــفر مرة . الحرى نحو كردستان لمعاقبة محمود باشا واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة الحالة. ومكذا نحرك من بغداد حتى وصل كركوك وعسكر فيها ، ولما بلغ خبره عود باشا بادر هو وابنه عثمان باشا بالتجمعات والتحشيدات ، وتحركا بمن معهما من فوات باتجاه دربند بازبان ، واتخذا الاستحكامات والتحصينات هناك ، وقد كت الوزير الى ابرهم بيك يستدع اليه ثم تحرك نحو دربند ، أما ابرهم بِكُ فَلَدَ جُمَّعُ أَنْبِياءًۥ وَاخْوَتُ، وَحَسَنَ آغَا آلَ شَيْرُ بِيكُ وَحَسِينَ بِيكُ وَمَعْظُم ابناء الامراء ؛ والنعقوا جميعهم بجيش الوزير ، وهنـــاك أصدر الاوامر بتعيين ارهم ببك مصرفاً على مقاطعات بابان وكوى وحرير مع لقب باشا ، وعزل عبود باشا وجرده من كل حقوقه ورتبه ، ثم التحم بقوات محمود باشا فلم يلاق صوبة في تشتيتها والنحاق معظمهـا بقوات ابرهيم باشا ، أمـا محمود باشا فلما رأى نفسه محذولًا لا محالة فقد فر هارباً مع بعض أتباعه نحو ايران، وبعد جلائه <sup>عاد الوزير</sup> الى يغداد .



- 177 -

#### ذكر وقائع سنة ثمانية وتسعين ومائة والفر قتل محمود باشا

ينا آناً أن محمود باشا بعد انخذاله فر هارباً من دربند باذيان نحو البرر الإرانة ، فبعد هروب الموما اليه ووصوله الى المحل المسمى بابن جوي نوقل هناك وأوفد ابنه عنان باشا الى على مراد خان في اصفهان ليستأذن له في الالتجار ، وبقى هو ينتظر عودة ابنه .

ولما وصل عنمان باشا الى اصفهان تلقاه على مراد خان بكل اجلال واكرام، لا ينوي مَم كردستان الى ايران ، وقد رحب به وخصص له ولوالده محمود باشا منذ ذلك الوقت راتباً مناسباً ، ومنحه مقاطعة صادق بولاق ، وأصور لمراً بذلك ، واعطاه صورة عنه .

ولقد المتعنى حاكم صادق بولاق من ذلك ، ولما كانت البلاد الايرانية المتحكمل بعد وسائل استقلالها، لأن اذربايجان ما زالت خارجة على الحمكم الايراني، عد المتع حاكم صادق بولاق من التخلي عن منصبه، واستمان برؤساء اذربابجان وطلب أن يموه بمباعدتهم، وقد المدوه فعالاً وحشدوا له قوة كبيرة من مراغة وشوى وسلاوها اليه .

الها والدعد الرحمن بيك فقد تمكن من دحر القوات التي تقابله ، وأما عدد بلنا فقد أصابته طلقة طائشة اردته قتيلًا وسط الميدان، واستولى الاعمام في ما همه وقتلوا معظم أفراد قوته ، ولما رأى ابنه عبد الرحمن بيك ما عل

بابي غادر المرة وانجه نحو سافز، ومن هناك أرسل كتاباً الى أخمه عنان باشا بنيد غادر المرة وانجه نحو سافز، ومن هناك أرسل كتاباً الى أخمه عنان باشا بنيد با وفع ، فتقدم هذا من على سراد خان راجياً منه ان يمده بقوة عسكرية بنيد با على الانتقام لابيه القتيل ، فأجابه إلى طلبه وجعله سرداراً عليها وساد با نحو سافز ، وقد خرج لاستقباله حاكمها عباس قلي خان ، وبينا كانا يتحادثان بعبم عليها قسم من القوات الايرانية وقتلوا الحاكم، واغاروا على البلدة ونهوها، وقالو انهم فعلوا ذلك بأسر من علي سراد خان ، فكتب خفية الى الحان المذكور بمله با وقع ، وسار نحو صادق بولاق وحاصرها ، ويظهر أن علي سراد خان بما على الساح بارسال هذه القوة نحت ادارة عنان باشا فدس من يقوم باغتياله او النبض عليه والاتيان به أسيراً الى اصفهان . ومن غرائب الاتفاق ان هذا الرسول الموعز اليه بتنفيذ أو اسر علي سراد خان ، جاء الى عبد الرحمن بيك فور وصوله وبطريقة من المهالك ، فاستطاع أن يفر من هناك نحو بلياس واخبر وانمند وانموه الى وعده و واخوه الى ديارهما .

وقد واصل عثمان باشا سفره الى رواندوز والعهادية ولكنه عاد وأقام في بلباس مدة من الزمن عاد بعدها مرة ثانية الى العهادية ، ومن هنـاك كتب الى الوالي بعلمه بتفاصل ما حدث ، ويطلب العفو والصفح ، فشمله الوزير بعطفه وتفاعما سبق، وأوفد اليه مصطفى آغا ببشره بالعفو ويستدعيه الى بغداد ، ولما وصلها نال من لدن الباشا كل رعاية واكرام ، وولاه على مقاطعات قزلرباط وعلى الده وخانتين .

#### عصيان محسن شيخ الشامية

أعلن هذا الثبيخ الثورة والتمود، ولاجل كبح جماحه وأى الوذيو ان يجود عليه معلة يقودها بنفسه ، وبعد اكمال الاستعدادات اللازمة غادر بغداد ، ولما

- 144 -

و وي التمرد بقدوم هذه الحلة اخذ بحشد الحشود ويستعد المقابلة والمقاتلة ، وتحصن للدفاع ، مفترًا بالكثرة الكاثرة التي النفت حوله .

عن غوابه قيعود الى طربق العقل والرشاد ، وينبذ مـــا هو عليه من عصان

ولكن الشيخ رفض الانصاع النصحة ، وعند نُذ هجمت عليه القران المكومة للا ، واحاطت به من كل الجهات ، وضيقت عليه الحنساق ، فلم ير مغرأ من المرب ، وداح لا بلوي على شيء ، وتفرقت جموعه بدداً تاركبن كلُّ ماكان معهم من أموال وسلاح ومؤن ، فكانت غنيمة باردة بايدي الجنود . وقامت الحلة بعدئذ بتطهو تلك المنطقة نمن يشتم منه رائحة التسرد . وبالنظر الله عبد الحود من الماونة والاخلاص ، فقد عين رئيساً على مشيخة الجزيرة ثم عاد الوالي من حملته المنصورة الى بغداد .

### ذكر وقائع سنة تسعة وتسعين ومسانة والف ترد حد الحود شيخ الخزاعل موة اخوى

في هذه السنة عـادٍ حمد الحود شيخ الحزاعل الى الثورة على السلطة العثانية الرغم من تنصبه شيخًا على الضنتين الشَّاميَّة والجزيرة .

وبناه على هذا قور الوزير ان مجرج لاخضاعه ، وسافر نحوه على رأس قوة عَكُونَهُ عِبْرَةً بِمَا تَعَاجُ أَحْسَنُ تَجَهِزُ ، حتى بلغ الديوانية وعبر من هنـ اك نحو عانب المزيرة واقترب من ديار المتبردين، ولما رأى كثرة الانهر والترع تحول أ ون مواصة الزخف توقف رويداً لاخذ بعض الراحية ولاجراء ما براه فرورياً رفع العراقيل واذالة المواجز والموانع من أمامه ، ثم قيام بمعاصرة التواد وفعلع السبل عنهم ، مجيث جعلهم منعزلين تماماً ، الأمر الذي أقلق بالمم

ولا القربت الحلة من تلك الدبار أوسل الوذيو من ينصحه ويرشده، عليَّه يقام

وِيهِ الماه ، ثم قسم جيشه الى قسمين ميمنة وميسرة ، واتخذ العمل نقسه الذي نام به سنة خمية وتسعين وميائة والف، اذ قطع عنهم مجرى نهرالفرات وحوَّله الى جة اخرى ، ثم سبقهم بالهجوم عليهم ، ولكن الله لم يقدر لهم أن يتعذبوا هذه المرة، ذلك لان الوزير تلقى الوسطاء والشفعاء منهم لطلب الصفح والرحمة عن المذنبين، على ان بأنوا طائعين وينبذوا هذه الاعمال التمودية ولا يخرجوا على النظام بعدها ، ومن جهة اخرى فـان الاخبار وردت على الوزير بقدوم محمد بك (كبة) على دأس قوات ابرانيــة واقترابه من الحدود ، بمــا حـمل الوزير على قبول الوساطة وأصدر عفوه عن المتمردين ثم لوى عنانه عائداً الى بغداد.

وراءوا ينتثون عن طريقة للخلاص ، واخيراً اهتدوا الى طريقة شيطانية وهي

وداهوا بستون المباذل والانهر ليلا ويوجهوا المياه نحو الحلة لكي يغرقوهما او

ان بعمو ، وفي الوقت نفسه تهيأوا للهجوم على الحملة من نواحي أخرى ، وبكل بنتوها، وفي الوقت نفسه تهيأوا للهجوم على الحملة من نواحي أخرى ، وبكل

بسر نرانهم وما يملكون من سلاح ، وأحاطوا ليلّا بالحلة من الجهات التي محتمل ان نرانهم وما يملكون

ولما علم الوزير بما دبروه من حيلة ، قام حالًا باتخاذ مـا يلزم لوضع السدود

#### ذكر وقـائع سنة مـائتين والف . ترحيل الحاج سليان بيك الشاوي من بغداد

على أثر انتقال المرحوم عبدالله باشا، ويجيء حسن باشا والي كوك ووقوع الفتن والاضطرابات، وبعد قيام أهالي بغداد باخراج المرحوم حسن باشًا ويمي، الوزير الحالي وقيامه بتهدئة الحالة وأعادة الامود الى نصابها ، كان الحاج مليان بيك الشاوي موضع تقدير ورعاية الوزير لما يبديه من مساعي حميدة لتهدئة الاحوال ، الا أن الشاوي لم يتعظ بالقول المأثور : وحم الله أمرءاً عوف قدره ولم يتعد طوره ، واستولى عليه العجب بنفسه والتكبر ، والانانية، وكان خلال هذه الفترة في السنوات الاربع الاخيرة قد شمخ وتجبر ولم يعد يابه بوزير

## هرب اخوان الحاج سليمان الشاوي

كان قد بقي في بغداد اخوان الحاج سليان الشاوي ولم يتابعوه ، وهم حبيب كان قد بقي في بغداد اخوان الحاج سليان الشاوي ولم يتابعوه ، وهم حبيب يك وعمد بيك وعبد العزيز بيك، ولم يشتركوا أيضاً باعمال أخيهم الموما اليه، الإنهما ارأوا تشدد الحكومة على أخيهم وتجريد حملات عسكرية عليه، امتعضوا الانها ، ثم سعى بينهم وبين الحكومة أهل النفاق، وخوفوهم من بطش الوالي من ذلك ، ثم سعى بينهم وبين الحكومة أهل النفاق، وخوفوهم من بطش الوالي ، ذلك ، ثم سعى الله الالتحاق بالحاج سليان بيك والانضواء تحت لوائه .

به وبالنظر لما كان الحاج احمد آغا يبديه من مقدرة فائقة وخدمات ممتازة وبالنظر لما كان الحاج احمد آغا يبديه من مقدرة فائقة وخدمات ممتازة وبراغة في قيادة الغرة التي خرجت تحت قيادته نحو الشاوي ، فقد أصدر الوذير أراً بنمينه (كتخدا) ، وبذلك ارتفعت منزلته بين النساس وصار هو الامر والنامي و(مدار النظام والامور والمهام ومرجع الحاص والعام (١١) ) .

#### حدوث موجـة من القحط والفــلاء وخروج بعض العصابات على النظام

فضت ارادة الباري ان ترتفع في هذه السنة موجة غلاء الاسعار وندرة المؤن خي بلغت وزنة الحنطة النمانية قروش ووزنة الشعير خمسة قروش، وقد أدى هذا الارتفاع الى صعوبة العيش، وقام الوزير باغاثة الناس، وذلك بتوزيع ما في لعنار والخازن من غلال زائدة عن الحاجة، وهكذا استطاع السيز حزح عن بغداد كابوس الجوع، ولكنه لم يتمكن من تخفيف وطأة الغلاء عن الحلة والحسكة وغيرها.

 الل هذا الرجل هو المشهور على لسان البغداديين بقولهم : « افنع الحاج احمد آغا » اذ جعلوه مفرب المثل في التعنت والعناد وعدم الانتياد . ولا يرجل كيو، وكثيرا ما كان يتطاول بالكلام على الوزير ويسمعه الفاظاً على الوزير ويسمعه الفاظاً على المرابعة في عالم بما لم يعد يطبقه او يسكت عليه، وقد نبه كثيراً كناية وضريحاً، للمحا أو للوجماً، وحاول ان يصرفه عن سوء تصرفاته وحركانه فرية من ذلك.

ولما كان لبس بالامكان أن تجعل ماء البحر عذباً فراتاً ، او استجعل من المخطل نمرة طبة ، وانه كان يزداد غروراً وطبشاً وتكبراً ، يضاف الى هذا قامه بناوءة أحمد الحا المهردار ذي المنزلة الرفيعة ، وقياءه بالحط من منزلت حسامته وغيرة ، كأنه يجهل أن شرف المرء بالفضل والادب وليس بالاصل والنب ، اذ قال الله تعالى في الآية الكريمة و ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأقسم ، وان النصائح والارشادات لم تغير من نفسية هذا الرجل ، عقد قرر الوالي بناء على هذه الاسباب ان ينفيه من بغداد حالاً للتخلص من زورة لمانه ، مكتفاً باخراجه من بغداد دون المن يتخذ بحقه شيئاً من الإجراءات ، بسبب ما أحدثه من بغداد دون الن يتخذ بحقه شيئاً من المباقة . وقد سمع له بالاقامة في أي مكان مختاره ، وعند تئذ اصطحب عاله والماعة وخرج من بغداد في طربقه الى الناحية التي اختارها ، ولكنه توقف في ولا عكر كون وهناك راح مجمع عشائر العبيد والقبائل المتحالفة معها ، وحشد معهم قوة كيرة تسترعي الانظار .

ولما علت الحكومة بما فعله اوعزت السه بمغادرة المكان الذي حل فيه ، ثم جلبت متصرفي بابان وحريسر وكوى وابرهيم باشا ومـــــا لديهم من قوات ، وسيونهم نحو الشاري وعشائره لامتناعه عن الرحيل ، كما جهزت قوة عسكربة بهيادة أحمد آغا وسيرنها نحوه .

ولما علم الشاوي بهذه النعركات التي قامت بها الحكومة هرب هو ومن معه غو تكويت فتبعته الجيوش، ولما اقتربت منه ورأى نفسه عاجزاً عن مقابلتها وقد لمسود بوجها، ترك كل ما لديه من ذخائر ومعدات وفر نحو الحابود ، وقد لمسولى الجيش على تلك الذخائر والاموال وعاد ادراجه .

- 114 -

وبيب هذه الفائلة هاجر الناس نحو بغداد ، فاؤد حست بهم وتكونت من مؤلاء الشاؤحين بعض العصابات النهب والسلب والسرقة ، وكانت الحمالة تشر مواً وماً بعد وم ، ولم يقد شيئاً ما تقدمه الحكومة من مساعدات وغلال ، وعجزت عن معالجة هذه الجاعة التي اطاحت بالكثيرين وأهلا ، وتسلطن على الناس العلل والامراض، وتراكمت الاسلاء في الطرق بسبب الجوع والمرض. وقد اغتسها الاشقاء وافراد العصابات فرصة ساغة وراسوا يصولون ومجولون في مادي القياد الكلافي وقادوا حوله ، وبعدما تجمع خلق كثير من الغوغاء تقدموا وهجموا على مراي وتادوا حوله ، وبعدما تجمع خلق كثير من الغوغاء تقدموا وهجموا على مراي المكرمة منادي بالوبل والشود وعظام الامود ، وكانوا يصرخون بأن الناس عورة بوع، وبوعاً .

ولكن الحكومة لم تتخذ شيئاً لمعالجة الوضع سوى انها ردت المتظاهرين يشدة ولما اقتروا من السراي تصدت لهم القوات الحكومية وفنعت عليم الثقر وفرقتم بعدما قتلت منهم عدداً وقبضت على عدد آخر وانهزم الباقون. ومنعاً لتكرار مثل هذه المظاهرات اعدمت السلطة بمض الذي نظموها فوداً عبوة الغير ، وقبضت على الشخص الذي كان مجمل علم الشيخ عبد الفادر الكبلاني ، ولما وجدت في عتل خللاً جلدته ونفته الى البصرة .

ذكر وقانع سنة احدى ومانتين والف عودة الحاج سليان يبك الشاوي من الخابور وهجومه على الناوجة

كان الشاوي قد فرّ نحو الحابور في السنة المنصرمة كما تقدم ذكره ، وبني هناك هو ومن معه ، وخلال مدة اقامته تمكن من لمّ شعنه ، وجمع فلوله <sup>من</sup> عثار العبيد ومن يتبعهم من العشائر الاخرى ، وتكونت لديه قوة كبرة لله جانحو دعنه ، وأفسام في محل قريب منها يسمى السحول ، وهناك المفن يتوصد ويعتدي على المارة حتى بلغ خبره مسامع الوالي ، فقام بارسال حمة

لى بدادة الكنفدا خالد آغا ، وقد وصلت هذه الحملة الى الفلوجة وعسكرت الى بدادة الكنفدا خالد آغا ، وقد وصلت هذه الحملج سليان بيك الشاوي جذه بها دبيا بنا بيك الشاوي المد بنا المائد المرسة المتاله ، وجه نحوها معظم قواته بقيادة ولده احمد بيك ، فتقدم المؤ المرسة المتاله ، وباغت الحملة المذكورة بمجوم مفاجىء دحرها على اثره، هذا عن بلغ الفلوجة ، وباغت الحملة المذكورة بمجوم مفاجىء دحرها على اثره، وتنا منها الكوي سنجتلي بكر باشا ، وأسر قائدها خالد آغا ، وتنا مع من قتل منها الكوي سنجتلي بكر باشا ، وتشتت الباقون .

ومنمرف تويستبن . . أما محود باشا فقد أطلق سراحه في مكان يسمى الاخيضر ، وأما خالد آغا ناد عبوه مقيداً إلى مقر والده الحاج سليان بيك .

### تقدم الحاج سليان بيك واقترابه من الجانب الغوبي

بعد مرور شهر على حادثة الفلوجة لم يو الناس إلا والاخبار تنتشر بأن الحاج سلبان بيك واخوته قد اقتربوا من بغداد ووصلوا الجانب الغربي منها ، وانهم بحاولون العبور من شريعة موسى الكاظم لاحتلال بغداد .

وفي صباح اليوم النالي عبروا إلى الضفة المقابلة وانخذوا مواقعهم بالقرب من منصور الحلاج ، وعندئذ أمر الوزير بالاستمداد للهجوم عليه ، وسيتر نحوه كل ما عنده من قوات حكومية .

ولما رأى الحاج ال لا قبل له بمقاومة هذه القوات ، جمع جموعه والحوقه وفر نحو الدجيل ، ومنها الى مكان قرب شفائة يسمى ابيرة ، فأرسل الوقير في أزه قوة كبيرة بقيادة احمد كهية ، واتجهت هذه القوة عن طريق المسيب نخو البيرة وتصادمت معه ، إلا انه لم تقع خسائر من الطرفين ، ذلك لأن الحاج نكن من الهرب ومن معه متجهاً نحو المنتفك ، وعندئذ رجع احمد كهية اذ لم ير نائدة من تتبع آثاره .

### التجاء الحاج سليان بيك الى شيخ ثويني شيخ المنتنك وتحالف شيخ الخزاعل حمد الحمود معهما

يبتاً آنها أن الحمة التي نشكات بقيادة احمد كهية ، كانت قد واصلت سيرها عنى بلغت المكان الذي نحصن فيه الحاج سليان وهو المسمى ابيرة ، ووقع بينها صدام خفيف فر على أثره الحاج ومن معه نحر المنتفك والتجا الى شيخ ثوبني ، وعلى المداة العربية قبله هذا وتعهد بمساعدته والدفاع عنه ، وتكاتبوا مع شيخ الحزاعل حمد الحمود يسألونه ان ينضم اليهم فوافق على ذلك، وعند ثذ قام الشيخ ثوبني مجمع العشائر النسابعة له بالاضافة الى العشائر الاخرى التي تحالفت معه، وصوار لديه من هذه الجموع قوة كبيرة لا يستهان بها ، وانجه بهذه القوات نحو المبحرة، واستونى عليها اخوه وأسر متسلمها ابرهيم افندي ، حيث القاه في سفينة المجوت به غو مسقط .

ولما يلغ الوذير ما فعله الشيخ ثوبني حشد مـــا لديه من قوات عسكرية وفودها بما تحتاج من عتاد ثم سيرها نحوه ، وأردفهـا بالقوات التي تحت ادارة متصرف بابان وكوي وحرير ابرهيم باشا ، وكذلك متصرف درنه وباجلان هدالقتاح باشا .

### عزل ابرهيم باشا وعبد الفتاح باشا وتعيين عثان باشا وعبد القادر باشا بدلهما

كانت الاوامر قد صدرت إلى كل من ابرهم باشا وعبد الفتاح باشا بوجوب المتواك في الحمة مع مسا لديها من القوات الكردية للقضاء على حركة شبخ المتعك ، إلا أنها تلكا وتوانيا في تلبية هذه الاوامر بدءوى وعورة الطربق وصوبة جمع القوات واعدادها السفر بهذه السرعة بما أدى الى استياء الوذير '

- 147 -

أر بعزلما وعين بدلهما عثمان باشا آل محمود باشا وعبد القادر باشا ابن عم عبد الناء باشا ·

ولا قدم عنمان باشا الى بغداد أوعز اليه بالمكوث فيها ، وارسل اخاه عبد الممن بيك الى كردستان لجمع القوات الباقية والجيء بها ، فامتثل وراح يسعى للما الطلب .

#### عودة عبد الرحمن بيك مع القوات التي جمعها من كردستان

حال وصول عبد الرحمن بيك الى كردستان بذل قصارى مجهوده في جمع النوة الطلوبة في اقصر مدة وجاء بها الى بغداد حيث التحقت بالقوات التي تحت الاز عنان باشا ، وبعد اكمال الاستعدادات قاد الوزير هذه الحملة واتجه بها نحو المنتفك، ولما اقترب من الحزاعل في طريقه رأى ان يبدأ بهم أولاً ، وأحاط به نم هجم عليهم وشتت شملهم ، وفر حمد الحمود بعدما ضاقت عليه الارض بارحبت ، واستولت الحملة على ما تركوه من عتاد وسلاح وأموال .

#### ذكر وقائع سنة اثنتين ومائتين والف الحوب مع عشائر المنتفك

بعد تشنيت جموع الحزاعل ودحرها انجبت الحلة نحوالمنتفك حتى بلغت منزل الهاس فعسكرت فيها واستعدت الهجوم ، ولما بلغ شيخ المنتفك والحاج طابن بيك واعوانها خبر قدوم هذه الحلة ، تهاوا لمقابلتها بجشد يبلغ العشرين الله مقاتل ما بين فارس وراجل، وتجمعوا في مكان يسمى نهر عمر ومكثوا مناك ثلاثة أبام . وفي اليوم الرابع اي بداية سنة اثنتين ومائتين والف الموافق لمؤمشر محرم الحرام ، تقدم قسم من هذه القوات وهجم على الحلة ، والتحم الجمان في ام الحنطة ودارت بينها معركة عنيفة ، ومادت الارض من تحتها ، أسفرت المعركة عن تغلب الجيش العثاني واندحار اعدائه ، واستولت الحملة

على ذخارُم ومعداتهم واصدر الوالي امره باناطة مشيخة المنتقك بالشيخ عود الثانر، ومشيخة الحزاعل بالشيخ محسن الحمد، وعين الحزنة دار مصطفى أنا متلاً لبصرة، وأمر رئيس الاغوات اسماعيل اغا تكيه في ان يصطحب النوان للوجودة لذبه وبقيم معها في البصرة، ثم لوى عنانه وعاد الى بغداد منصوراً، وكانت عركته من بغداد في البوم الناني عشر من جمادي الاولى سنة العنى وماثين والف، وعاد في البوم الشامن من شهر ربيع الاولى سنة العنى وماثين والد،

ذكر وفائع سنة ثلاثة ومانتين والف العنو عن الحاج سليان بيك الشاوي وعزل عبّان باشا وتعيين ابرهيم باشا بدله وعصيان متسلم البصرة مصطفى آغا

يظهر من السجلات العائدة المسنة المنصر مة ، ان معركة المنتفك مع شيخ وين والحاج سليان بيك الشاوي وحمد الحمود شيخ الحزاعل قد انتهت بخذلان عولا، ونشيت جموعم وفرادهم بوجه القوات الحيكومية الى جهات يخذلة ، وأن الحاج سليان الشاوي بعد مرور مدة على هذه الواقعية اظهر ندمه على ما فرط منه والنمس الصفح متشفعاً باخلاصه وخدماته القديمة للدولة العلمة ، فكان له ما لواد على أن لا يدخل بغداد وأن لا يعود الى اعماله و تصرفاته البابقة ، ومع أن الحكومة قد أعادت اليه أملاكه إلا أنها أمرته بالاقامة في قر وأورمان وفي هذه الاثناء أعلن مصطفى آغا متسلم البصرة العصيان والتمرد والانقمال عن الحكومة المركزية ، متخذاً بمسا وقع بينه وبين احمد كهية من فود ومتاوراً فرصة انشغال الوزير في حروب المحتفي المتناق المتناق والحزاعل.

وقد استعان مصطفى آغـــا بصديقه عثمان باشا لمــا بينهما من إلفة وص<sup>دان</sup> وحوق قديمة ، اذ كان يزوده بالمعلومات والتوجيهات بصورة سربة .

- 144 -

وند سبطر مصطفى آغا على القوة التي اوعز اليها بالبقاء في البصرة بقيادة باني آغا، ثم تكاتب مع شيخ عشائر المنتفك ثويني وشيخ حمود الثامر باني آغا، يلعقهما بأتباعه ، إلا أن حمود الشيامر لم يلبث أن عادضه وعاد

له الدنير فانه لما تلقى هذه الاخبار رأى ان هذه الظروف ليست مساعدة الما الدنير فانه لما تلقى هذه الاخبار رأى ان هذه الظروف ليست مساعدة نترب منسلم البصرة ، ولذلك ترك حبله على غادبه ، وبالوقت نفسه ارسل هدية لل الشيخ نوبني وتظاهر بأنه لا يعرف شيئاً بمسا وقع ، كما اصدر أمراً يقضي بعرب عودة الباشي آغا ومن معه من عساكر إلى بغداد في الوقت الذي كان نديمه منسلم البصرة وكيلاله في ذنكباد .

وفد استمر مصطفى آغـا على مراسلة عناف باشا خفيـة ، وكذلك شرع بزلـة صديته الباشي آغا السابق التكيه لي اسماعيل آغا ، وقام بتصرفات كشفت زابه الميئة كفيامه بقتل النبوداف (مدير الميناء) حجازي زاده مصطفى آغا ربن مكانه عمد بيك الشاري .

وعلى هذا صممالوذير ان يتحرك على رأس قرة نحو البصرة لمقاومة الحارجين على السلطة .

ولما لم يكن الوزير على علم بالاتفاق الذي تم بين عثان باشا ومتسلم البصرة مند أمدر اليه أمراً بلزوم الاستعداد هو واتباعه السفر بصحبته إلى البصرة .

غ وقعت بيده مراسلات بين عنان باشا والحاج سليان بيك ومعتمد احدكمية طبان أغا واتفاق وجهة نظرهم فيا يتعلق بيلهم نحو متسلم البصرة ، واطلع على ما يبتونه ، واكنه تجاهل تلك الامور ، وبريث في الاستعداد السفر ، واوفد بالله بيك وهو أخو أحمد كهية الى عنان باشا يدعوه برفق المحضور فعضر الى بعداد وكان الفصل شتاء ، وقد استقبله الوذير بكل حفاوة واكرام ، وبعد مكونه عدة أيام ولزيادة الاطمئنان أقام حفلة تزويج اخته من عبدالله بيك ، ببناك ربط بينه وبين احمد كهية بصلة القرابة ، وبعد انتهاء الحفلة سمح له

#### وفسأة عثمان ماشأ

بن ان بينا ان الوذير قد أصدر أوامره بحبس عثان باسًا وعزله، أنم قدمت له النخ الحطية لمراسلاته ليعلم ان حبسه وعزله لم يكن دون سبب ، فلما وآها لم يتاك اعطبه من الانهياد، وعلى أثرها سقط مريضاً ولما اشتد عليه المرض عقل رأة به من السجن الى دار الحاج محمد سعيد بيك الكائمة قرب كهة مراي ، والمنوا بعالجته من قبل اطباء الحصائيين، الا ان مرضه كان يشتد عليه يوماً بعد وم، واخيراً قضى نحبه واددع مرقده الأخير في الاعظمية بكل حقاوة واكرام وساد نحت نعشه معظم الوجوه والاعبان .

### خبر انتقال السلطان عبد الحميد خسان الى دار البقاء وتتوييج السلطان سليم خان

للت الافواه نبأ انتقال السلطان عبد الحيد خيان ابن السلطان أحمد خان الى دار البقياء باجله المحتوم ، فكان لهذا الحجو رنة اسى واسف في جميع الدلاء النبانية ثم أعتبت ذلك موجة من الافراح بجلوس السلطان سليم خييان ابن السلطان مصطفى خان وصدرت الأوامر المقيام باتخاذ التريينات واقامة الولاثم والاعتفالات في كل مكان على ما هو جاد في مثل هذه المناسبات .

## وفاة محمود باشا متصرف كوي وحوير

اصيب محمود باشا آل نمو باشا بمرض لم يتمكن الاطباء من شفائه وانقداده منه، وتونن باجله الموعود ، وبذلك الحقت متصرفية كوى وحوير بعهدة ابوهيم باشا متصرف بابان .

بالمودة الى كردستان على أن يستعد ويسرع بجسع قواته والحضور بها الح بفر<sub>ار</sub> في ضل الربيع .

و من السنة المذكورة نم من شهر جمادي الاولى من السنة المذكورة نم المورة من السنة المذكورة المرة المناطقة الم

الما معطنى آغا فقد النف حوله شيخ ثوبني وعشاؤه، واستعد لمقابة فران المكومة الزاحقة نحوه، ولما وصلت الحملة الى المحل المسمى بالعرجة ترتون عرقة الآغا وانسابه الحود وزالت ثقته بنف، ورأى الهزبة والنجاة اولى يا للقابة واثبات ، وهكذا فر هو الى جهة البحر وفر دفيق، الشيخ ثوبن المسلم المستبل استبل المستبل المستبل المستبل المستبل المستبل المستبل وجدد مشيخة المنتفك المشيخ حمود الثامر ، وأصدر أمراً بنعين عبى يك للودين متسلماً المحرة ، وبعد تنقده لتلك الجهسات والنواحي وتنظيم مؤونه واعدة الامود الى بجاريا فقل واجعاً الى بغداد .

وتند وصوله الى المسعودي عبر من عنساك نحو البساب الشرقي من بغداد، وأمر بالقاء الليض على عنان باشا والقساء في السبعن، وعبن ابرهيم باشا بدلاً ع لمتعرفية بابان، وعين أيضاً محود باشا آل نمر باشا متصرفاً على كوي وعور، لما أتباع عنان باشا فلما بلغهم مساحل برئيسهم فرقسم منهم الى كردسان، وخضع النسم الباقي للامر الواقع.



- 19. -

#### ذكر وقائع سنة اربعة ومائة والف توجه الوزير نحو مندلجين وعزل ابرهيم باشا وتوجيه مقاطعات بابان وكوى وحوير الى عبد الرحن بيك

سق أن بينًا أن الوزير بعد عودته من البصرة عزل عثمان باشا وحبسه وعن يدله لرهم باشًا ، وعند ذهاب هذا الاخير لاستلام وظيفته الجديدة وجد أخار عَمَانَ بِاللَّا قَدْ جَمَّعُ اتَّناعُهُ ومن التَّحق به من القوات التي كانت تحت قيادة أخه وارتحل عن طريق وسنه، قاصداً كرمنشاه، وذلك على أثر ما بلغه ما حل نه، وأقيام في مكان يسمى سنقر . ومن هنـاك ارسل الى الوالي كتاباً يطلُّ ف اخاره من الحدمة ، ويعلمه بأنه عزم على الهجرة الى الديار الايرانية والاقيامة فيها؛ ولقد تلقى الوذير هذا الكتاب عندما كان في ضواحي مندلجين لقفاء **فَرَّةً مَنَ الرَاحَةَ هَـٰاكُ بَنَاسِةِ هَـُدُوءَ الاحوال في البلاد . ومع ان الوزير لم يَانع** في تخلي أبرهم باشا عن المسؤولية الا انه لم بوافق على توكه البلاد ، لأن النجاء لع حكام كردستان الى ايران قد يؤدي الى اثارة الفتن والقلاقل ، ولذلك كُ لِلهِ يَدْعُوهُ الى العودة وله الامان ، وأرسل الكتاب بيد شخص وجبه، **مَنَا اَسْتُمُ الكِتَابِ امْتُلُ للأمر ، وبعد مرور بضعة أيام عاد بمن معه الى الوطن** مُ قَسَامٍ فَوْرُ عُودَتُهُ بِتَرْتِبِ اسْكَانَ أَتِبَاءُ فِي بَعْضُ الْمُقَاطِعَاتُ وَتَأْمِينَ الْمُورُمُ المنب ، وفرجه مع بضعة أفراد من أتباعه نحو بغداد ، وقد استقبل من قبل الوزير بكل حفاوة ونجلة واكرام ، وبالنظر لقرابته مع أحمد كهية فقد قام منا بالتوسط له لدى الوذير ، وصدر الامر بتعبينه متصرفاً على مقاطعات بابان فكرى وحوير مع للب باشا ، وعزل ابرهيم باشا الذي استغرب ذلك كنبراً الاهال: لاه لم تصدر منه أنه محالفة ولم يرتكب عملاً يستوجب عزله ، وبينا كان بدير الموده لمناطة عذه المصية مع بمقدم عبد الرحمن باشا ، وعندها أصرع بارسال عاله صعبة الحد الخوانة وهو عبد العزيز بيك مع مقدار من القوات التـــابعة له

ويدم نحو قره داغ . وفي مكان يسمى كله زر تصادم مع سليم بيك وسقطت ويدم نحو قره داغ . وفي مكان يسمى كله زر تصادم مع سليم بيك وسقطت بعد العزيز بيك فرسه أثناء المقابلة فجرح وقبض عليه وفر أتباعه . ولما رأى ابرهيم باشا عدم امكان مراصلة السفر عن هذا الطريق اتجه نحو رسنه ومن هناك الى كرمنشاه، واقام في مكان يسمى برنه ، اما عبد الرحمن بنا فقد قبض على عبد العزيز بيك وسقره الى بغداد برغم جروحه وامراضه . ولم بكن سفر ابرهيم باشا ومغادرته البلاد بما يبعث على الارتباح ، ولذلك استاء المزير كثيراً ولم يعن باخيه الجريح عند بحيثه الى بغداد .

#### ذكر وقائع سنة خسة ومائتين والف عودة ابرهيم باشا والعفو عن الشيخ ثويني

قدمنا انفاً ان ابرهم باشا بعد عزله ارتحل الى الديار الايرانية، وان أخاه أرسل الى بغداد، ولقد استاء اخوه عبد العزيز بيك الجريح من هذا العمل ، غير ان الوذير رق قلبه ومال اليه وشمله أخيراً برعايته، والتمس منه ان يكتب الى ابرهم باشا بأن يتقدم بطلب الى الوالي برجوه العفو والصفح عن هذه الزلة، فكان له ما اراد، وأوفد اليه الشيخ محمد بيك الشاوي ليسترضيه ويعود به الى الوطن، وعند عودته أنعم عليه الوزير واكرمه ورحب به واسكنه بقربه في الوطن، وعند عودته أنعم عليه الوزير واكرمه ورحب به واسكنه بقربه في في كركوك وضواحيها، واغدق عليه وعليهم، واقطعه فراباط وقولاي وخانقين وعلي اباد وقرى بشير وتازه خورماتو ليعتاش هو وانباع من خيرانها.

وبعد حين اصدر الوزير عفوه عن الشيخ ثويني شيخ عشائر المنتفك وشمله بعطه ، وسمح له بالعودة إلى الديار آمناً مطمئناً .

## ارسال احمد كهية الى سليان الشاوي وعمد كهية

منت الاشارة الى فرار الحساج سليان بيك الشاوي بعد تشتيت جموعه، م العفر عه ورد ممثلكاته اليه واقامته في قره اورمان .

وقد بقي ردحاً من الزمن هناك هادئاً ساكناً لم يصدر منه ما يريب ، وفي احد الأيام وعلى حين غرة قدم عليه الكتخدا السابق محمد كية واقام ميه ، ووتاقلت الالمن اخبار عودته حتى بلغت مسامع الوزير ، فكتب الى الثاوي طالباً منه ان يلقي القبض على محمد كية ويرسله محفوراً الى بغداد ، إلا ان منطل في تنفيد هذا الامر بما حمل الوزير على ان يرسل اليه حملة عكرية بقيادة احمد كية ، وسيرها الى هناك بعدما زوده بالتعليات القاضية بوجوب التحليل بالحاج سليان الشاوي وصاحبه اذا ما بدرت منها بوادر المقاومة وطلائة .

ولما بلغت هذه الاخبار مسامع الشاوي ، ولعلمه بعجزه عن الدفاع او القساومة فقد فر هو ورفيقه الى جهة مجهولة ، فتعقبها احمد كهية بالرغم من شدة الحر ووعورة الطربق ، حتى اقترب منها في مكان يسمى عين القير ، واحاطت بها قواته من كل جانب ، الا ان الحاج سليان تحصين من الافلان باعبوية الوكا خلفه عياله وامواله وما يقرب من الاربعين الف رأس من الغنم، فكانت غنية العملة عدا الاطفال والعيال اذ لم يتعرض لهم أحد .

### سنو سليان باشا الى حمدون لتاديب ملتو تيمور بامو من البسادشاه

كان قد جرى أسكان عثائر الملوس ورئيسهم الملو تسهور في المقاطعات التابعة قرقة ، الا أن رئيسها ما لبث ان شق عصا الطاءة ، وراح بقطع الطرن ويب التوافل حتى ضع النياس منه ووصلت الشكاوى الى الجهات العلما في المستانة ، وصدرت الاوامر الى والي الرقة ووالي ديار بكر باتخاذ ما بلزم

لاخضاع هذه العشيرة ورثيسها وايقافه عند حده ، غير انهم لم يتمكنوا عليه ولم يظفروا منه بطائل. ولما بلغت اعماله حداً لم يعد بالامكان التساهل معه أصدرت الدولة العلية أمرها الى والي الزوراء سليان باشا للقضاء عليه باية صورة كانت .

نقام الباشا باتخاذ التدابير الفورية وحشد قوة كبيرة جهزها بكل ما تحتاجه من سلاح وعتاد ولواذم ، وسافر على رأسها محث الخطى حتى بلغ نصيبين ، ثم واصل سفره الى صحراء فوج حصار، وهناك علم ان الثائر قد حشد ما يقارب من الخمة عشرالف مقاتل، واستعد للحرب والمقاومة، الا انه لما علم باقتراب الجيش نحت قيادة سلمان باشا ارتاع منه وأكثر من تحصيناته ، ولكن أتباعه أخذوا بسلان هرباً وخشية على ارواحهم .

ولما وصل الوذير الى حمدون التي تبعد عن الرها حوالي الاثنتي عشرة ساعة اصطدم بقوات الملو تيمور ، وراح بذيقها من الموت الوناً ، وفي كل هجوم يكبدها خسائر فادحة وبعرد ببعض المغانم ، ودامت الحرب أربعين بوماً تمكن خلالما من دحر العصاة وتشتيت جموعهم وملاحقتهم من مكان الى مكان. وبالنظر لعفونة المنطقة وثقل الهواء ومرض بعض الجنود ووفاة البعض الآخر ، نقل الوزير معسكره الى سويركة القريبة من تحصينات المتمردين ، وخصص قوة بقيادة لطف الله أفندي رئيس الديوان لمناوشة المتمردين واستمرار الاغارة عليهم.



- 198 -

#### ذكر وقائع سنة ستة ومسانتين والف تتمـة اعمـال حملة حمدون

فعن اللو تبعور وأتباعه قرب وحوالي بوجاق ودامت المنساوشات ممه بدون انقطاع، ولما ضاق ذرعاً قرر الالتجاء الى الجبال هو واتباء، واعتصم بها، فاقتص أثرم لطف الله أفندي الذي حاز ثقة الوزير ببطولته واعماله، فاولاه هذه المبسل وظهرت المهالة المسكرية، وبالرغم من كونه من أرباب القسلم فقد استبسل وظهرت مواهبه في ادارة دفة الحرب، ولقد قسام بالتحرك نحو حصون الاعداء المنيمة ولحاط بها وشن عليها هجوماً عنيفاً دك به تلك الحصون والقلاع، وشرد العصاة، وأستولى على مغانم كثيرة لا يحصيها عد، واسر شيوخهم وسبى تلاعمة والمقالم ، وعساد بكل ذلك الى المسكر ، وهناك ادر كت الوزير الرحة بهؤلاء الشيوخ والاطفال والنساء فاطلقهم واعادهم الى دبارهم ، ثم طهر تنه الانجاء من المتسردين والعصاة، ولم يعثر على أثر الملو تيمور .

وقد نصب مكانه ابرهيم محمود على تلك المنطقة ثم تحرك نحو مرادين حيث القام مدة بقريها في مكان يسمى حضرم تمكن خلالها من القاء القبض على حسبن ألم وحسن آغا الهذين كانا على وفاق مع الملو تيدور ، وأرسلهما محفورين الى مازمن حيث اعدما هناك ، ثم انصرف نحو المتمردين من طائفة اليزيدية فقبض عليم واتن جم الى المسكر حيث اعدمهم وحز رؤوسهم وارسلها الى الاستانة، وبعد ذلك لوى عانه عائداً الى بعداد فوصلها في اليوم السابع والعشرين من صعر دبيع الاول سنة سنة ومانتين والف .

ذكر وقائع سنة سبعة ومانتين والف غرد سليان بيك الشاوي وتوجيه احمد كهية لمقاتلته

قدل حوادث منة غمة وماثنين والف على ان الحلة التي بقيادة احمد كهية

ند شننت شمل سلبان بيك الشاوي واضطرته الى الفرار ، ثم اتضع ال محمد كمية كان قد فر نحو مصر حيث ادركته المنية. أما الحاج سلبان بيك الشاوي نقد ولى وجهه نحو الحسابور وراح مجشد الحشود مرة اخرى حتى جمع عدداً كبراً من الرجال والاتباع واندفع يصول بهم ويجول .

وقد صدرت الاوامر الى أحمد كهية بالتوجه اليه والقضاء على فتنته، فسافر حنى بلغ الكبيسة، ولكن الحاج سليان علم بقدوم هذه الحملة وفر هارباً لا يلوي على شيء، وعندئذ لم ير أحمد كهية فائدة من تعقبه ، فتركه وعاد الى بغداد وكانت عودته في اليوم الحادي عشر من شهر رجب .

### ذكر وقـائع سنة ثمانية ومائتين والف سنر احمد كهية نحو الشيخ محسن المحمد شيخ الخزاء\_ل

لما كان الشيخ كسن المحمد شيخ الخزاعل قد أخذ في الايام الاخيرة بماطل وبسوف في دفع ما عليه من رسوم وضرائب ، وظهور بوادر تدل على تمرده وعدم اطاعة أوامر الحكومة ، فقد تقرر ارسال حملة لمقاتلته بقيادة أحمد كمية .

وفي الحادي عشر من شهر ربيع الاول من هذه السنة تحرك من بغداد حتى وصل إلى مكان قريب من منازل الشيخ بحسن ، ولما سمع هذا به ووجد نقسه غير قادر على المقاومة أوفد جمعاً من جوه القبيلة لعرض الطاعة ، متعهداً بأت بدفع كل ما عليه من ضرائب ورسوم، فتقبل منه ذلك وعفا عنه ، وبعد السوم في المتونى منه الضرائب والرسوم الاميوية لمدة سنة مع كفالة بدفع الرسوم في المستبل دون بماطلة ، عاد إلى بغداد ، وكان ذلك في اليوم العشرين من شهر جمادي الآخرة وكانت مدة السفرة ثلاثة اشهر .

ولكن الاوامر ما لبثت ان صدرت بعزل الشيخ محسن المحمد وتعيين حمد الممود شيخاً على الحزاعل مكانه .

- 197 -

### ذكر وقائع سنة تسعة ومانتين والف قتل الحاج سلبان بيك الشاوي

كان الحاج سليان قد فر نحو الحابور للمرة الاخيرة ، وكان كلما التف حوله جع من العشائر ارهتهم بمطالبه وترأس عليهم وعاملهم معاملة الحدم .

وفي هذه المرة النجأ الى عشيرة العبيد القاطنة في تلك الديار ، وعقد اواصر الصداقة مع رئيس العشيرة المدعو علي الحد .

ولما كانت العادات قاهرات ، فقد تنافر مع الرئيس المذكور ولم يرع له حرمة لضافته اياه ، ثم تطور التنافر الى شجار بين الاثنين ادى الى قيام يوسف الحربي احد ايناء عمومة على الحمد بالهجوم عليه هو وابنائه وقتاوه على ما نقلته الاخداد .

### عِيء ملو تيمور الى بغداد

كان هذا الشيخ قد نشت جمعه كما ذكرنا قبلاً ، وراح بتنقل من مكات الله مكان حتى ضافت به الدنيا ، و وفكر في العودة نادماً و متضرعاً الى الجهات المختفة المعنوعة ، ونقذ هذه الفكرة بمراسلة حاكم ماردين صاري محمد آغا لبترسط له لدى الوذير ، فتم له ما اواد ، وورد مجقه عفو الهمايون البادشاهي ، وحضر الى بغداد لعرض الطاعة على الوذير وتقديم شكره له ، فشمله برعابته وكرمه .

### سنو الوزير الى الفلوجة

باتخر لمدو، الاحوال وجريات الامور وفق المطلوب ، فقد رأى الوذير للمستخفف عنه بعض المتاعب وذلك بالتمتع جواء الفلوجة ، وسافر نحوها مستحجاً معه آلات الحبيد ومعداته ، وبعد مكوثه عدة ايام في تلك الجان

- 194 -

مانو من هناك الى كربلاء لزيارة ضريح سيد الشهداء ، ثم عاد الى بغداد في اليم العشرين من شهر جمادي الآخرة .

#### ذكر وقائع سنة عشرة وماثنين والف سفر احمد كهية نحو الحسكة

أخذ شبخ الحزاعل الجديد حمد الحود يماطل في دفع الرسوم الاميرية ، فاصدر الوذير أمره الى احمد كهية بوجوب السفر الى تلك الجهات لجباية ديون المكومة وما استحق لها من ضرائب ورسوم . وسافر في اليوم العاشر من شهر ربيع الشاني وواصل سفره حتى وصل الحسكة ، وظل يتنقل في تلك الانحاء مدة شهرين ، وبعد المام المهمة التي جاء من أجلها عاد الى بغداد ، وكان ذلك في اليوم الحامس عشر من شهر رجب .

### سفو الوزير لزيارة سامواء

انتهز الوذير فرصة حلول موسم الزيارات واعتــدال الهواء وقرر الــفر نحو سامراء ، وتحرك من بغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر شوال ، وظل بنتل في تلك المناطق للاصطياف وقضية الوقت ، ثم عاد الى بغداد .

## قتل أحمد كهية من قبل الخزنيةدار علي آغا

بالرغم بما كان يتمتع به احمد كهية باشا من الصفات الطيبة والشهرة الواسعة والخدمات الجلى التي سجلت له في الجريدة الرسمية، فقد كانت له جوانب اخرى على نقيض هذه أدت الى قتله .

وكانت اسباب قتله تتلخص في ثلاثة امور : الامر الاول شموخـه على غيره وتكبره واعجابه بنفـه، والتفاف السفلة من حوله بما أدى الى قالة السوء . الامر الثاني : الحوض في مجلسه باغتيـــاب الآخرين ، وثلبهم والاستخفاف

- 111 -

بالوجود والاعيان ومتك الحرمات ، الى دوجة أدت الى تذمر الناس منه ومن اصعابه ، وانصراف ذوي المنزلة الاجتاعية عن للائه او الاتصال به .

الامر الثالث: وهو يتولد عن الامرين السالفين ، اضمار العسداوة له والحط من متزلته امسيام المسؤولين والوذير على دأسهم ، وقد تألم منه الوزير بصورة خاصة حين رآه لا يمثل للأوامر التي يصدرها اليه ، ولا يميرهما مما تستعق من الاهتام ، فاضمر له السوء وراح يفكر في تأديبه .

ومن جمة أخرى أخذ أحمد كهية يسرف ويبذل المبالغ الطائلة على اصعابه والمتنفين حوله ، في الوقت الذي انقص رواتب الاغوات من ثلاثة الاف قرش الم خسانة قرش ، ومع كل ذلك فسان الوذيو كان يغض النظر عن هذه التصرفات ، الى ان بلغ الحقد والغضب أشده بالخزينه دار علي آغا ، فاتفق مع بعض الاغوات الآخرين وقتله باذن من الوذير وبايعاز منه ، ولقد كافأه الوذير على انجاز هذه المهمة بتعينه (كتخدا) وداماد .

#### ذكر وقائع سنة احدى عشرة ومائتين والف اسناد مشيخة المنتفك الى الشيخ ثويني

كان الشيخ توبني قد عزل عن المشيخة وأمر بالاقامة في بغداد ، ومع انه كان خنبر كان خلال مدة اقامته موضع الرعاية والعناية والاكرام ، إلا انه كان كنبر الحنين الى دياره ، وأخيراً كب عطف الوزير فعزل حدود الناس ، واسند مشيخة المتنفك اليه ، وأعاده معززاً مكرماً .

## ورود فرمان بترقية علي آغا الى ميرميران

كان علي آغا قد أسندت اليه وظيفة كنخدا ثم داماد ، واخيراً ورد فرمان من اللولة العلية بترقيته الى منصب ميرميران ، وذلك بنساء على افتراح الوزم وتوصيته ، وكان ووود الفرمان في اليوم الحادي عشر من شهر جمادي الآخرة عن السنة المذكروة .



المتذنة الملوية بجامع الحليفة في سامر اء

\_ Y . . -

#### سنر علي باشا الكتخدا الى عنك لمحاربة الثوار

قرد بعض العشائر من سكان عفك وما جاورها وأعلنوا الثورة ، وداعوا يزعجون الحكومة بأعمالهم واعتداءاتهم ، واتخذوا لهم مواقع في محل يسمى ابر عاد ، فأمر الوالي بتجريد حملة عليهم ، وسيرها بقيادة الكتخدا علي باشا ، فجم عليهم وشتت جموعهم ، وغنم منهم اموالاً كثيرة منها اثنا عشر الله رأس من الغر ، وعاد بعد ذلك الى بغداد ، وكان من النبن قتلوا في هذه المركة نقشلي زاده عبد الفتاح غاكركوكي .

### ذكر وقدائع سنة اثنتين ومـــائتين والف وفاة اغا محمد خان حاكم ايران وتولي الحكم من قبل فتح علي خان

تولى الحكم في ايران بعد على مراد خان اغا محمد خان، وبالنظر لسوء ادارته جلب على نفسه كره الايرانيين وتذمرهم منه ، بما أدى بهم إلى ان محرضوا علم بعض القربين من خدمه ، فهجموا عليه ليلا وقتلوه، ثم نصبوا مكانه أحد أبناء أخرته وهو المدعو فتع على خان ، ولقد استقينا هذا الحبر من كتاب ورد بهذا الحصوص إلى حاكم وسينه، حسن على خان .

## ثورة حمد الحمود شيخ الخزاعل وخروج علي باشا لمقاتلته

وبالنظر لمودة هذا الشيخ إلى النورة على الحكومة ، فقد سير الوذير حمة عسكرية بقيادة على باشا ضده ، ونحرك هذا من بغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر دبيع الاول ، ولمسا وصل إلى الديوانية وعلم به الشيخ للذكور التبا إلى مكان يسمى العادليات ونحصن بين الاهوار ، ولكي يتمد عنه الحمد المسكرية أرسل بعض النسوة يلتسن له المغر ، إلا أن قائد الحملة لم يائلن المين وداح يضيق عليه الحصار ، ثم هجم عليه من كل جانب ، ووقع بجهائ

فرباً وقالاً وشتتهم ، وكان الشيخ حمد الحمود على رأس الفارين . واستوات الحلة على غنانم كثيرة وأتلفت مزارعه ، ثم عادت إلى مواقعها . وقد أحضر على الحلة على غنانم كثيرة وأتلفت وشيخ الشامية محسن الغانم ، وبعدما استوفى بالناشيخ الجزيرة سبتي المحلى من ديوان للخزينة نصب سبتي شيخاً على الحزاعل المقيمين في المخرينة نصب سبتي شيخاً على الحزاعل المقيمين في الشامية ، ثم عاد إلى بغداد، وكان ذلك في اليوم المادس والعشرين من شهر جمادي الآخرة ، وكنت (أي المؤلف) من ضمن أفراد هذه الحلة وقد نظمت قصدة في مدحه وحصلت منه على حائزة لائعة .

### عزل عبد الرحبن باشا ونصب ابرهيم باشا

لند طال اعتزال ابرهم باشا والزواؤه وابتعاده عن الشؤون السياسية وعن المكم ، فكان ذلك مدعاة للنظر في أمره بعين الرحمة والعطف من جاب الوزير ، فامر أولاً بجلب عبد الرحمن باشا إلى بغداد وقد جاء على محقة بسبب اعتلال صحته ، وبعد مكوثه برهة من الزمن رأى الوزير ان الموما اليه لم يعد بنكن من مزاولة الحكم بسبب مرضه ، فأصدر أمره بتعيين ابرهم باشا حاكماً على بابان وترك كوي وحرير بعهدة عبد الرحمن باشا ، وعلى هذا فقد سافر ابرهم باشا إلى مقر وظيفته ورحل اخوان عبد الرحمن باشا وأتباعهم من السليانية إلى كويسنبق .

#### سنو علي باشا الكتخدا الى الجوازر

نظراً لمبوب ربع الحيانة والغدر من جانب فرقة السعيد التابعة لعشائر الزيو والجوازد فقد خرج الكتخدا على باشا لتأديبهم على وأس حلة عسكرية ، وكان خروجه يوم النامن من شهر ذي الحبة فوصل إلى الموقع المسمى (الصلينة) ، ومن عناك هجم على المتسروين وشنتهم ، وغنم منهم ستين الف وأس من الضأى وكل ما لهيم من جاموس ، وجلبها معه إلى بغداد ، وكانت عودته في اليوم التالث عشر منم شر صغر .

~~ Y•¥ ...

### ذكر وقائع سنة ثلاثة عشرة وماثتين والف ثورة الوهابيين وخروج حملة عليهم

عند حلول سنة احدى عشرة وماثنين والف كان رئيس الوهابيين عبد العزز قد هجم على الاحساء بكل ما معه من قوات واحتلها عنوة ، بعد ان قنل من أهلها أكثر من ماثني شخص، ثم الحق بها الفطيف وعجيرة وما جاورهما واقتطها التماعة وعشائره .

. وكانت هذه الحركة قد ازعجت الشيخ ثويني واغضبته ، فاستأذن للغروج واسترداد هذه المرفأ من أيدي الوهابيين .

وقد وافقت الحكومة على ذلك واوعزت إلى متسلم البصرة ان يسنده بما عنده من العساكر النظامية ومن الرماة البلوج والمدفعية ، وكذلك أرسلت الباحد أغوات بيروت المسمى أحمد آغا حجازي زاده لمعاونته .

وعلى هذا نحرك الشيخ ثويني من البصرة ومعه جميع عشائر المنتفك ودئس عثائر بني خالد ومحمد العربعر والبراك ، حتى بلغ موقعاً يسمى ستباك على بعد أنني عشر منزلاً من جنوبي البصرة فنصب خيامه للاستراحة .

وبيناكات جالساً في خيمته الكائنة قرب خيبة محمد العربعر ، دخل علب رجل عربي اسود وبيده حربة حديدية وهنف دالله أكبر، ثم قذفه بها على صلاا فيحت وخرج رأسها من ظهره ومات على الاثر .

أما القاتل فقد تجمعوا عليه وقتاوه حالاً ، ولم يعرف هل هو من أتباع <sup>عبد</sup> الوهابي او انه من جماعة شيوخ بنى خالد .

أما محد العربير والبواك نقد كان كل منها يطمع بالاستيلاء على الاسلا وجعلها تحت حكمه .

وكان الشيخ ثوبني يميل إلى محمد العريعر ويسانده ويعده باعطاء حاكمية الاحاء الله ، ولذلك اضمر البراك الغدر به ونفذ ما أضمره ، هذا ما اتجهت الغزن اله في حينه .

لقد وصلت أخبــار هذه الحادثة إلى بغداد سنة اثنتي عشرة ومــائتين والف نكان رقعها شديداً .

وقد عهدت مشيخة المنتفك إلى حمود الثامر، ولما سمع علي باشا وهو في طويق عودة من الجوازر بهذه الموقعة تألم كثيراً وعزم على السفر نحو الوهابيين. ولما رصل بغداد وعرض رغبته على اولياء الامور اذنوا له بتنفيذ ما اعتزم عليه، وبهزه الوزير بكل ما محتاج اليه من أموال وعتاد وعساكر ولوازم، وبعد اكمال استعداداته غادر بغداد بجيش لجب في اليوم الشاني والعشرين من شهر ربيع الآخر من سنة ثلاثة عشرة ومائين والف حتى بلغ البصرة، وعسكر في الربط مدة وجيزة سافر بعدها نحو الزبير وقد جند في طريقه حوالي الحسة الاف مقاتل من النعادة، وساد ب

في جعفل ستر العيون غباره فكأنما يبصرن بالآذان

ولما كانت بلدة الاحساء اقرب اليه من الدرعية ذات الطرق الوعوة، ونظراً لعمربة نقل الانقسال والقوات والمعدات اليها ، فقد آثر الاتجاه عندئذ نحو الاحماء بكل ما معه ، حتى اذا ما تيسر له احتلالها اتخذها قاعدة لحركاته كي

. - Y.E -

معليع ان يمل منها بسهولة ما محتاجه بصورة تدريجية .

وهكفا تحرك بن معه حتى وصل محلاً بقال له الروضين لا يدل اسمه على المها في ولا رواض ، وعليه فقد جاوزه إلى الجهرة ونزل فيها، ولكن ماءها كان ماطاً وغير صالح الشرب والطريق وعرة لا يحيحن مواملة السفر فيها، فظل حازاً في أمره ، وعند ثذ انبرى شيخ الحويت لمساعدة المؤلف استأجر بعض السفن البحرية من مكان يسمى وعجير، تقلوا بهسا بعن الممندات والذخائر التقيلة عن طريق البحر وواصلت الحراة سفرها بمشقة ، من الممندات والذخائر التقيلة عن طريق البحساء وهي المسهاة د نطاع ، فاناخوا فيها مدة عشرة أيام ، ثم نحر كوا حتى اقتربوا من مدينة الاحساء نفسها، وعندنة الوسلوا كتباً إلى وجوه البلدة والمتنفذين فيها يستميلونهم إلى جانبهم ، الا ان أفراد عثيرتي المبرز والمفوف وعلى رأسهم سليان بن ماجد وحساج ابرهم بن أفراد عثيرتي المبرز والمفوف وعلى رأسهم سليان بن ماجد وحساج ابرهم بن أغيما المبناء عشرة بدائعه ويرشقونه ببنادقهم ، واستمرت المنساوشات مدة عشرن ما

ولما كانت قلاعهم عرض حيطانها اثنا عشر ذراعاً شاهانياً فلم تؤنر نبها طلقات المدافع . ورأى افراد الجيش العنماني الله فائدة من المدافع ، فتناولوا المعاول وهجموا عليها وراحوا يعملون على هدمها ولكن دون جدوى.

واخيراً وصلتهم المدافع الثقيلة التي كانت مرسلة بواسطة السفن فاستعبارها في هدم تلك القلاع ، وكادوا بهدمونها ويستولون عليها ، الا ان هذه المدانع عبرت عن تأدية مهمتها واعتراها الحلل ، وكانت تتمزق وتنفجر بعد الطللة الرابعة ، واستعمى عليهم التقدم شعراً واحداً .

ولما وأى المتحصون في القلاع عجز هذه المدافع، وهي السلاح الوحيد الذي يتسد عليه الجيش العثاني، قاموا فوراً باصلاح مــــا فسد من قلاعهم واعادوا تقويتها من جديد.

ولا كانت القوات الحكومية تعسكر في واد غير ذي زرع فلا كلأ ولا و. فقد نجم عن ذلك هزال الجال وقمودها عن حمل الاثقال، وهلك منها ما عب من تسعة آلاف بعير ، وتناقصت الذخائر والمعدات يوماً بعد يوم، وراح برب من تسعة آلاف بعد يوم، وراح برب ك المزد بلكرون في مصيرهم، والملاك الذي ينتظرهم فيما اذا بقوا على هذه الحالة، بير . ونعوا الى دوسائهم يلحون عليهم بضرورة الاسراع في العودة لعدم وجود فائدة من بقائهم هناك . إلا أن هؤلاء الرؤساء اعترضتهم مشكلة في كيفية العودة بعد ان مزلت الحيوانات التي معهم وتعذر نقل الاثفال ، وأخيراً قرروا ان تسعب الدانع من قبل الجنود والمشاة ، واما الذخائر والمعدات الاخرى فبعضها دفن نمن الارض، وبعضها أتلف او احرق لئلا يستفيد منه العدو . وعلى هذه الحالة انسهوا إلى الوراء بلا زاد ولا ذخائر ولا مؤن ، حتى وصلوا موقعـــاً يـــــى ﴿ سُبَاكُ ﴾ وهم في حالة يرثى لها . وقد وجدوا في هذا المكان عشباً وماء انقذهم والله دوابهم من الهـــلاك ، ثم ادلهمت السهاء وأرعــدت وأمطرت عليهم مطرآ غزيراً، وهبت عليهم عواصف اطارت خيامهم وبعض امتعتهم وبقوا لا ملجاً لهم من الرباح والامطار ، ولقوا من العذاب ما لا يمكن وصفه حتى كادوا بيأسون من حياتهم ، واستمروا على هذه الحالة طول الليل حتى الصباح ، وعندتُذ طلعت الشمس وتقشعت الغيوم ، وتنفسوا الصعداء وفتشوا عن خيـامهم فعثروا عليـــا وانوا بها الى المعسكر ، ثم ادركتهم المؤن باقتراب السفن منهم ، ولكن هذه فلة ولا تكفي هذا الجيش أكثر من يوم واحد ، ومع ذلك فقد تقاسموها، ومن أصاب رطلًا واحداً من الشعير فهو سعيد .

وبينا هم على هذه الحالة بلغهم ان ابن عفيصان كتب الى عبد العزيز آل سعود يجبره بما حل بالجيش العثماني، ويحرضه على انتهاز الفرصة للانقضاص عليه وسحقه، نقام هذا وحشد جمعاً كبيراً من عشائر الوهابيين وأهل اليمن وعارض وجبل شمر، وأرسله بقيادة ابنه سعود (١) فاندفع بتعقب الجيش ويتلصص عليه.

١) هو أحد جدود الملك سعود ملك المملكة العربية السعودية .

ظا بلغ ذلك على باشًا الحذته الحمية والغيرة، وقام باتخاذ الاستعدادت اللازمة لغرب هذه الحشود والانتقام منها .

أما خود ومن معه فقد تقدم بتحريض ابن عفيصان حتى افترب من مكان يسمى و مخبات ، وهناك تحصن واستعد .

وأما على باشا وجيشه فقد افترب منهم ، واتخذ مواقع في محل يسم ، واتخذ مواقع في محل يسم ، والتخذ مناوشات بين الطرفين قتل فيها منهما بعض المحاربين ، وكان من جملة القتلى خالد الثامر وهو أخو شيخ المنتقك حمود ، ثم اشتد القتال شيئاً، وأيقن الوهابيون ان لا قبل لهم بمواصلة الحرب، فأعلنوا الرغبة في المصالحة وأرسل سعود كتاباً الى على باشا هذا نصه :

و من سعود عبد العزيز الى على ، أما بعدما عرفنا سبب بحيث كم الى الاحساء وعلى اي منوال جثم ، أما أهل الاحساء فهم رفاض ملاعين ونحن جعلناهم مسلمين والحيف وهي قربة الان، ولبس داخلة في حكم الروم (١١) وبعيدة عنكم ولم يحصل منها شيء يسوى تمبكم ، ولو ان جميع الاحساء وما يليها تؤدي لكم دراهما ما تصادل مصروفاتكم التي عملتموها في هذه السفرة ، ولا يوجد بيننا وبينكم من المضاغة قبل ذلك الاثوبني ، فهو كان المعتدي ولقي جزاءه ، فالآن مأمولنا للصاخة وهي خير لنا ولكم ، والصلح سيد الاحكام .

فلما رأى على باشا ان الاستمرار في محاربتهم بتطلب الاحاطة بهم من كل مكان، وتضيق الحصار عليهم الى ان يستسلموا، او استعمال المدافع لدك حصوبهم والمجوم عليهم، وكلنا الحالتين نمير متيسرة، وذلك بسبب ضعف الجيش وفلة المياه العذبة والكوارث التي اصابته، وبعد المداولة في هذه الامور مع ذوي الرأي من الرؤساء والشيرخ الذين معه قرروا قبول الصلح، وهذا نص الكتاب الذي أرسله على باشا إلى سعود رداً على كتابه:

ا) بن الأثراك.

من علي باشا الى سعود بن عبد العزيز ، أما بعد فقد أتانا كتابك وكل ما ذكرت من أمر المصالحة صاد معلوماً لدينا، ولكن على شروط نذكرها لك، ما ذكرت من أمر المصالحة صاد معلوماً لدينا، ولكن على شروط نذكرها لك، نان أن قبلتها وعملت بها فحسن، وإلا فما نحن بعاجزين عنك ولا عن طوائفك بعرن الله وقوته. وعند الحبر الصحيح اذا اشتدت الهيجاء وانشقت العصا فحسك النحاك والسيف المهند ، حيث لنا مقدار أربعة أشهر في بلادك نجوب الفلا ونتأمر أهل الترى ، ما قدرت تظهر من مكانك غير هذه الدفعة ، وبهذه الدفعة أيضاً اغتررت بقول ابن عقيصان . اما الشرط الاول فهو ان الاحساء لا تقربا بعد ذلك ، والناني الاطواب التي اخذت من ثوبني انك ترجعها، والشرط الناك تعطينا جميع ما صرفناه على هذا السفر ، والرابع ان لا تتعرض للحاج الذي تعرف للعاج عن العراق ، ولا تتعرض لابناء السبيل ، وتكف غزوك عن العراق ، وتكون معنا كالاول .

نهذه الشروط التي اخبرناك بها والسلام على من اتبع الهدى ، . وقد قبل سعود بهذه الشروط على الوجه التالي وهذا جوابه بالنص :

رجاءنا كتابكم وفهمنا معناه ، أما من حال الشروط المذكورة ، فاولاً الاحساء هي قرية بعيدة الى دياركم وخارجة عن حكم الروم وما تجازي التعب ولا فيها شيء يوجب الشقاق بيننا فهذه حالها ، وأما الاطواب فهي عند والدي بالدرعة فاذا صدرت اليه أعرض الحال بين يديه ، والوذيو سليان باشا أيضاً يكتب اليه ، فان صحت المصالحة وارتفع الشقاق من الطرفين فهي لكم ، وأنا كليل بها أن اجيبها الى البصرة . وأما مصاديفكم فاني لم أملك من هذا الاسر شبئاً ، والدور في يد والدي والذي هو يقرره يصل اليكم ، وأما ما ذكرتم من أمن الطريق وعدم التعرض للحاج والمترددين فعباً وكرامة ، وعلي عهد الله وميناقه انه ما يفقد لكم بعير واحد ، ولا يسري منا ضرر على المترددين ، وما لهم عندنا غير الكرامة والتسيار ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

وقد انقضتِ الكامة على قبول بعض الشروط وتأجل النظر في البعض الآخر،

- Y.X -

وقت المسالحة بين الطرفين ، وعند أذ واصل الجيش العناني سفرته إلى البعرة فلسقراء المعرفة المسالحة بين الطرفين ، وعند أذ واصل الجيش العناني سفرته إلى البعرة في المنازي المنازي والف، ومدة هذه السفرة في المنازي والف، ومدة هذه السفرة أشر وخسة وعشرون بوماً ، وقد لاقت هذه الحلة من الاهوال والمهال منا لا يمكن وصفه ، وان ما جمعه الوالي سليان باشا من الاموال وما ادخر. من سنة لربعة وتسمين ومائة والف إلى السنة الشالئة عشرة ومائتين والف قد مرفكه في سبيل هذه الحلة ، ومع كل هذا لم تأت بالشرة المرجوة .

ذكر وقائع سنة اربعة عشرة ومانتين والف خووج علي باشا لمقاتلة عشائر العنزة

ان هذه العشيرة كانت تقيم باطراف الشام ثم اخذت تنحدر نحو العراق للاكتيال من وفت لآخر .

وذات مرة وصلت الى الطهازية التابعة للحلة وراحت تتعرض للعشائر المراقبة القاطئة هناك ولا سبا عشائر الربح . فلما وصلت اعمالها الى مسامع الوزير جرد عليا حملة بقيادة علي باشا ، وقبل سفره قدم الى بغداد رئيس العشيرة المذكورة المدعو فاضل ، فاعتبر ضيفاً واكرم مثواه واستقبل بالترحاب، ثم اوعز اليه بأن يتخف عثيرته ، وألا يتعرض لعشائر الربح ، واعطيت له مهلة مدتها عشرة الما فرد ما نبته عثيرته فتعد بذلك وعاد الى مقره .

ولما انتهت المدة المضروبة ولم يظهر ما يدل على قيامه بتنفيذ ما تعهد به ، بل ازداد ووود الشكاوى من سوء أعمال العشيرة المذكوة ، أصدر الوزير أمره الى الكتخداعلي بلشا بالسفر حالاً لاخضاع العشيرة المذكودة ، وراح الباشا بطوي الطريق الى أن وصل جسر الهندية ليلا، وعندما علمت العشيرة بوصول هذه الحمة لميدت العبور من الجسر والفرار فلم يتيسر لها ، وعند ثذ لجأت الى عثائر المتشع والاسلم والرفيع تستنجد بهم ، فقور هؤلاء ان مجموها على حسب العادة

العربية . وفي الصباح خرج الشيوخ والرؤساء والوجوه لاستقبال الجيش العناني العربية . وفي الصباح خرج الشيوخ والرؤساء والوجوه لاستقبال الجيش العناني المؤلف وعرض الطاعة له ، والتضرع اليه ان لا يمس أفراد العشيرة المذكورة لانها النجات اليهم واعطوها الامان ، وانهم فعلوا ذلك لانهم أيضاً من رعايا الدولة العنانية ، ولهم الحق في اجارة من يستجير بهم ، ثم قدموا العملة ثلاثة الاف بعير وخمين فرساً وطلبوا العفو من عشيرة عنزة .

### خروج علي باشا على رأس حملة لمقاتلة عشيرتي قشعم والدليم

بناء على مقتضيات المصلحة عزلت الحبكومة الشيخ عبد العزيز ، وبذلك انقسمت عشيرة قشعم الى فرقتين : فرقة بقيت توالي الشيخ المذكور والنائية النزمت اخراه شبيب الحبيب واستوطنت في مكان يسمى « الصخري ، واعلنت العصان فجردت عليها الحكومة حملة بقيادة على باشا وسيرته نحوها .

وقد اتخذ الباشا طريقه الى المسيب، ومن هناك عبر نحوالمتمردين، ولما علموا بافترابه منهم تفرقوا ولاذوا بالفرار، وظل الباشا يطاردهم حتى شفائة، ومن هناك اتجه نحو الدليم لمعاقبة العشائر التي امتنعت عن دفع مسا بذمتها من الضرائب والرسوم الاميرية، وقبل وصوله اليها فرت الى «حيث، وهو في اثرهم

الى ان وصل الى وجبه، واستولى على مواشيهم التي تقدر بعشرين الف رأس نم عاد الى الغلوجة ومنها إلى بغداد .

وفي هذه الاثناء وردت الانباء بهجوم الوهابيين على النجف الاشرف ، فتصدت لهم عشيرة الحزاعل وقتلت منهم حوالي الثلاثانة قتيل، ولما كان تصرف الرهابيين هذا يتنافر مع شروط الصلح فقد استاء منه الوزير وفكر في ضربهم.

#### ذكر وقائسع سنة خمسة عشيرة وممانتين والف حملة على باشا على الخزاعل

اعلنت احدى فرق الخزاعل وهي السلمان التمرد والثورة على الحصومة ، وواحت تعرض لابناء السبل حتى ضج الناس بالشكوى من تعدياتها ، الار الذي دعا الى ارسال قوة عسكرية لمعاقبتها واعادتها الى الطاعة . وكانت تلك القوة بقيادة على باشا، وقد تحرك بها من بغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر جمادي الآخرة ، فوصل إلى ديار العشيرة المذكورة ، ووجدها قد انخذت لما حصوناً وقلاعاً ، وفتحت بعض الكسرات من الانهر لمنع اجتساز الجيش ، فا حصوناً وقلاعاً ، وفتحت بعض الكسرات من الانهر لمنع اجتساز الجيش ، ولكن الجيش ذلل هذه العقبات والموانع وهجم على العصاة هجمة عنيفة جملتهم بعتمدون بأن لا قبل لهم بالصود امام هذه القوة ، وولو ا الادب را متيم بن نحو بعتقدون بأن لا قبل لهم بالصود امام هذه القوة ، وولو ا الادب را متيم بن نحو شردهم ومزقهم واستولى على مسا يملكون من اموال وذخائر وماشية ، وقد مشودهم ومزقهم واستولى على مسا يملكون من اموال وذخائر وماشية ، وقد المتولك في نهب اموالهم العشائر التي كانت قد النيمةت بالحلة. وقد وضعوا ما فاض من هذه الغناغ في سفن وارسلوها الى بغداد .

ولما لم يق من سبيل لملاحقة الثوار يسبب هربهم نحو الاهواز ، فامت الحملة بقطع وتغيير مجرى نهر الفرات خلال شهر واحد ، ولما رأى الثوار الله الملك بلتظرم وأنهم موشكون على الفناء عن آخره ، اعلنوا الاستسلام والحضوع والتسوا الغلو عما ضدر عنهم ، فأجبوا الى ما ارادوا ، ودفعوا كل ما بذمتهم

من الاموال الاميرية . وعندئذ عادت الحلة الى بغداد وقد استغرق سفرهـــــا وعرديها ثلاثة اشهر وسبعة وعشرين يوماً .

### توجيه مقاطعة رها الى تيمور آغا ملـّـو

بهدما اعان تيمور اغا ملو الخضوع للحكومة وكسب عطفها ، سعى له الرزير لدى الدولة العلية فصفحت عن سوابقه وأصدرت فرماناً يقضي بتوليه مناطمة الرقة مع رتبة وزير ، وبهذه المناسبة اقيمت له الاحتضالات ونصب له مرادق في باب المعظم بجنساسبة سفره الى مقر وظيفته ، وقد وفد عليه الوالي والرجوه لتوديعه والسلام عليه .

#### ذكر وقائع سنة ستة عشرة ومـــانتين والف سنو الكتخدا علي باشا الى الهندية لحمايتها من غزوات الوهـابيين

في اعقاب الحوادث التي وقعت سنة أربعة عشرة ومائتين والف بين الحزاعل والوهابين في النبخف الاشرف وقتلهم حوالي الثلاثمائة وهابي ، ووصول خبرهم إلى عبد العزيز قام هذا فوراً بالكتابة إلى الجهات المختصة محتجاً على هذه الحادثة، ومتعذاً منها ذريعة لالغاء الصلح ما لم تدفع اليه ديات القتلى ، ولاجل ايقاف تنفيذ ما قرره وابقاء المصالحة على حالتها ، اوعز الوالي الى عبد العزيز بيك أحد أبناه الشاويين ان يعرج على الشيخ الوهما بي بعد تأدية فريضة الحج ومجوله عن عنه مد

ولما قدم عليه وباحثه حول الموضوع اصر الشيخ على رأيه ، واخيراً طلب ان بسمح لعشائره بالرعي ما بين عنه والبصرة من جهة الشامية، وذلك عوضاً عن دبات القتلى، والا فلا مناص من نقض العهد. ولما يش الشاوي من اقتاعه بالعدول عن ذلك أرسل ساعياً الى الوالي مخبره بالامر ، ويضيف بان الوهابيين الجهوا نحو العراق لمنتقموا لقتلاهم .

- 117 -

وعدئة أمر الوثير باتخاذ الاحتياطات الضرورية، وأرسل على باشا على رأس توقع عربة لتحول دون تعرض الوهابيين العراقيين ، وسافر نحو المندية ونزل قرب نهر الشاعي ، واقعام هناك بضعة أيام ثم رحل نحو شفائة ، وقد التعقن به أيضاً فارس الجربا والبسان والتعلق والناع بالغيار النظامة القادمة من أدبيل وتقدر بالغي جندي .

ظا بلتوا تك الانحاء وأوا التوات الوهابية قد حطت رحاله مناله والمتعدن الم الاستعداد الفتال، ولكنها قبل النصادم المنجب من امام الجيش، وصد المنابع قورت الحملة المن قبل نحو شفائة لقلة المياه في المكان الذي عكوت فيه .

وفي هذه الاثناء وصل عبد العزيز الشاوي، واخبر على باشا بتفاصل مباحثانه مع شيخ الوهابين وسوء ما يضره ، وعليه بقي الباشا هذك حوالي الثلاثة أشهر ثم عاد الى الحلة وأقام في قربة النبي أبوب عليه السلام . ولما يش من عردة الوهابين ترك قوة كافية في المكان المذكور بقيادة رئيس الاغوات لنترصد الاخياد وتحافظ على الأمن ، وعاد ببقية أفراد الحملة إلى بغداد ، وكانت مدة المفرة ثلاثة أشهر ويومين .



# سفر الكنخدا علي باشا نحو عشائــر عفك وجليحة

إستعت هذه العشائر عن تأدية ما بذمتها من الاموال الاميرية وتمردت على الإوام ، وعلى هذا صدرت التعلمات الى علي باشا بالدهـــاب لمعاقبة هذه العشائر . وها<sub>ما على الط</sub>اعة والامتثال، وارغامها على تأدية ما عليها من رسوم للحكومة. وفد مافر المثار اليه في اليوم الحامس والعشرين من شهر جمادي الآخرة. ولا بلغ نهر البوسفية استقبله بعض الوجهاء والشيوخ ودفعوا له ما بذمتهم ، مُ واصل سنوه حتى بلغ عفك وطالب ثلث العشائر بدفع ما عليها ، ولما وأها يَطل عزم على المجوم عليها ولكن كنرة الانهر والموانع والعقبات حـالت يون ، ورأى ان بتجه أولاً إلى جليعة حتى اذا ما فرغ منها عاد الى عقك ، ولكنهذه أبضاً استعصت عليه لكثرة الاشوار والمياه المنسربة إلىالطربق وكثرة اللاع التي اتخذوها داخل تلك الاهوار العبيقة والتي تطغى فيها المياه في مثل ذَلكُ الفصل ، ولكنه لم يرد أن يبقى مكتوف البدين بل راح يبذل مسافي امكا، لمد بعض الانهر وتحويل مجرى البعض الآخر ، ثم اندفع الى الامام وضيق الحصار على المتمردين ، وتصادما الى ان انكشف خذلاً نهم وضعفت مناومتهم ، واستسلموا وبعثوا بساداتهم يطلبون العفو ويتعهدون بدفع كل ديرن الحكومة ، وقد دفعوا فعلًا نصف ما بذمتهم على أن يدفعوا الباقي بأقرب وقت، وعند لذ ارتحلت الحدلة عنهم واتجهت نحو شط الحي لتأديب احدى فرق ذبير ، ثم سارت نحو الكويت والعارة ومن هنــاك عادت الى بغداد ، وكانت مدة هذه السفرة شهرين وستة عشير يوماً .



- 110 -

### حبى عبد الرحمن باشا واخيه سليم بيك ونفيها الى الحلة وتوجيه مقاطعتي كوى وحوير الى عمد بيك بن محمود باشا الكوني

بدأ عبد الرحن باشا يتمرد على الاواس الصادرة اليه من بغداد ، وكذلك فعل أخوه سلم بيك ، الامر الذي ادى الى نقمة الوزير وسخطه ، والمَّى النَّبْض طبها وأودعا السَّجن ، وعهدت أدارة المقاطعات التي تحت نفوذهما الى محمد بيك ابن محود باشا آل تبمور باشا مع الرتبة الباشوية ، ثم جيء بعبد الرحن باشا وسلم بيك الى بغداد على ان بكون أتباعها تحت رعاية ابرهم باشا، ومن بغداد أبعدًا الى الحلة وبقيا هناك نحت المراقبة .

## طهور وباء الطباعون وخووج الوزير من بغداد وهجوم الوهمابيين على كوبلاء

في شر ذي القمدة من السنة المذكورة ظهر وباء الطاعون في مدينة بغداد، ويدأ بتشر ويسري الى ضواحيها وأطرافها ، بما اضطر الوزير الى الهروب نحو مدية الخالس والمكوث فيها ربيمًا ينجلي كابوس الطاءون عن بغداد ، وقد المتحمد معه عاله وخدمه والمتعلقين به والمنتسبين له ، ونصب سرادة هناك، وكمن المغمل وببعاً فقور امضاه هذا الفصل في تلك الربوع .

وفي هذه الاثناء ورد البه كتاب من حمود الثامر شيخ عشائر المنتفك بخبره الا معود بن عبد العزيز وجموعاً غفيرة من الوهابيين قد انحدروا نيمو العراق ؟ د د د الحدد العزيز وجموعاً غفيرة من الوهابيين قد انحدروا نيمو العراق ؟ معد لود الى على باشا بالسفر لصد غياراتهم ، ونزولاً على أمر الوذير تحرك الموالي الى المورة، وانتظر هناك ريثا التعقت به القوات المطاوبة كما النعقت به بعش لعشائر .

ي . كربلا على أمل ان يظفر بالوهابيين وينتقم منهم ، وينقذ البلاة من قبضتهم . الا ان الاخبار وردته وهو حينئذ في الحلة بأن الوهابيين بعدما نهبوا وقتلوا غرجوا فبيل العصر نحو الاخيضر ، فتوقف على باشا في الحلة لاسباب اضطرته إلى هذا التوقف ، والعدم بقاء ما يدعو للسفر الى كربلاء بعد هروب الوهابيين

وبنا كان يزمع مواصلة السفر ، وردت الانباء بأن الوهابيين هجموا على

وبين واستولوا على مرافقها ونهبوها وقتلوا منهـا حوالي الالف نفس ، فأوفد

ر. على إننا محمد بيك الشاوي الى الوزير ليخبره بهذه الحادثة ، ثم سافر مسرعاً نحو

وفي هذه الاثناء وصل متصرف البصرة الدامــاد سليم بيك هو وعنمان آغا ، والنعق بالحملة التي اتجهت نحو الهندية وعسكرت فيها . وهنا انتشرت شائعة مفادها ان الوذير الذي كان يشكو من مرض المفاصل ، قد اشتد عليه مرضه ولم نجرج من بغداد الا لاخفاء هذا المرض الذي اقمده عن الحركة قاماً ، ويوشك ان بَعْضِي عليه وهو الآن في أشد حالات المرض .

ومن جهة الحرى وردت الاخبار بان الطاعون اخذ يفتك بسكان بغداد نتكاً دريعاً ، ومجصد منهم ما يقرب من سبعين نفساً في اليوم، وهذه الاخبار المحزنة قد افلقت الحملة وأقعدتها عن تنفيذ مهمتها ، فاكتفى علي باشا بارسال بعض القوات الى كربلاء من باب الاحتياط؛ وقد النحق بهذه القوات متصرف بابان ابرهيم باشا وأتباعه أيضاً .

هذا وقد نقلوا خزينة النجف الاشرف خوفاً عليها من غارات الوهــايـين ، وضموها إلى خزينة موسى الكاظم رضي الله عنه .

وقد انتدب لنقلها الدفتري الحــاج محمد سميد بيك ، واخبروا الحكومــة الايرانية بما حدث وبما اتخذ من الاجراءات .

وبعد مكوث عليباشا في الهندية حوالي الشهرين ونصف الشهر، وردته التعليات بوجوب تقسيم القوات التي تحت ادارته وقيادته الى عدة أقسام، يقيم قسم منها في

ذي الكلل؛ وقسم في كربلاء؛ وقسم في الحلة، وأن يتخذوا التعصينات في عند الامكنة ثم يعود الى بغداد، وقد فعل ما أمر به .

### ذكر وقائع سنة سبعة عشرة ومسانتين والف انتقسال سليان باشا والي بغداد الى دار البقاء

والكنخدائة على باشا ، كما استدى الخزنية دار داود اغا والداماد سلم اغا ، ولكخندائة على باشا ، كما استدى الخزنية دار داود اغا والداماد سلم اغا ، وبعد التشاور مهم عهد بولاية بغداد الى على باشا واوصاهم باطاعته وامتنال الولم ، وبذل لهم النصائح والارشادات والتوصيات . وبعد مرور يومين لفظ انقلته الأخيرة وانتقل الى رحمة الله ، وكان ذلك في اليوم الثامن من شهر ربيع الثافي ، دواذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ، وكان حاضرا أثناء النزع الاخير كل من الحزينة دار داود اغا وسلم بيك ونصيف آغا ، وقد المتقلوا في مكان دفنه ، فقسم اراد الله يدفن في المدرسة السلمانية التي السهالله الله الدما الله ، وقسم اراد ان يدفن في المدرسة السلمانية التي السهالله الماماد سايم بيك الموالله ويقرر هو مكان الدفن ، ولكنه لم يحضر وفوض الامر البم ، فاختاروا الاعظمة ودفن هناك .

وقد أمف الناس لوفاة هذا الوزير الجليل في وقت احوج ما يكونون البه ولى نصافحه وارشاداته وعدله وحنكته .

وكانت مدة وذارته في بغداد ثلاثاً وعشرين سنة ونصف السنة تقريباً، وبلغ من العسر غاين سنة ، وله من البنين ثلاثة ومن البنات اربع . أما الاولاد فهم سعد بيك وصادق بيك وصالح بيك . واحدى بناته تزوجها على باشا ، والمخرى تزوجها سليم بيك وذلك في حياته ، ثم قبيل انتقاله الى دار البقاء فعرج الاخرى الى داود آغها الحزنه دار ، والاخرى الى نصيف آغها . هذا ويقضينا الانصاف ان نذكر اجمالاً بعض الاعمال التي قام بها، والآثار التي

- 111 -

وعر الحثير من المحلات في بغداد وشيّد السراي ، وعمر الماني ، وعمر السراي الحاص وجعله الماني ، وحفو الحنادق الضرورية ، وعمر السراي الحاص وجعله المان الناني بحلون فيه ، وبنى مدرسة قرب داره سماها باسمه، وهي الاتا الازاه الذي محلومة مساجد القبلانية والفضل وجامع الحلفاء الكائن في الدينة الليانية ، وأصلح مساجد القبلانية والفضل وجامع الحلفاء الكائن في

الدرجة .
وأس مدرستين في كل من جامع الفضل وجامع القبلانية ، وأصلح جامع وأس مدرستين في كل من جامع الفضل وجامع القبلانية ، وأصلح جامع الامام الاعظم، وطلى منارته بالذهب من اعلاها . وعمر سوق السراجين قرب المراي ، وأنشأ خاناً هناك ، وبنى قصراً خارج باب المعظم على ضفة النهر من عبد بناين العلوانية ، وعمر جسري و جمن ، و «دلي عباس» ، ونصب جسراً على خروةادين، وبنى قلاعاً في الكوت والعارة وبدرة ، ومحلات لحفظ الغلال، يرتز مدينة مندلجين ، كما رمم الاسوار في البصرة والحلة وبعض الامكنة ، وبن مدن الزبير رضي الله عنه وماردين ، وبنى قلعة في حكنة قرب الموصل الديمة لنكون ماوى القوافل وابناء السبيل .

وقد اتفقت كلمة الرؤساء والاعيان والوجهاء من العثانيين واهل الحل والدقد وللى رأسهم رئيس الانكشارية احمد آغا ، على تنصيب على باشا والياً مكان الحل، واعلنوا له الطاعة والامتثال ، وأجلسوه على كرميي الولاية ، وعرضوا الرعلى الدولة العلمة .

وقد شمّر الموما اليه عن ساعد الجد ، وراح يدير دفة الحكم بكل لساقة ربقدرة ، وبينا هو بانتظار ورود الفر مان بتعينه اذ بدرت بعض المخالفات من لبس الانكشارية احمد آغیا ، ولم يعر العهد الذي قطعه على نفسه اهتماماً ، النقق مع الداماد سليم بيك وراحا يسعيان لحلق ثورة ضد الباشا الموما اليه ، لله فمكنا فعيلاً من جمع زمرة من المنافقين والمشاغبين واحتلا القلعة وقطعا المبور، واعتناها ثورة مسلحة ، وسلطا المدافع على السراي، وانتشرت الفوضى اللظاهرات ، واتجهت جماعات نحو السراي الهجوم عليه ، وعند ثذ ارسل علي السراي وعند ثذ ارسل علي

- Y19 -

والميثاق، ولكن مسعاه لم يشر الشهرة المرجوة، وعاد بانسا، وأقيمت الموابز والميثاق، ولكن مسعاه لم يشر الشهرة المرجوة، وعاد بانسا، وأقيمت الموابز حول السراي. وأقام سليم بيك الداماد من جهته ايضاً التحصينات قرب مزار كنج عنمان وقرب جامع الوزير، يساعده في ذلك احمد آغا الذي انخذ تحصينات أخرى قرب مرقد الشيخ أبي نجيب السهروودي رحمه الله، ولم يحصف سليم بيك عن نواياه حتى تلك الساعة، ثم تواشق الطرفان: الوالي وجهاعته من السراي، بيك عن نواياه حتى تلك وجهاعتها من الحيارج، والعلع ازيز الرصاص وهدير واحمد آغا وسليم بيك وجهاعتها من الحيارة، والعلع ازيز الرصاص وهدير ونهب الرعاع بعض الدور والمحلات التجارية، وسفكت دماء بعض النساس، وأخبراً ارسل علي باشا من يتصل بأحمد آغا وجهاعته ويسأله اسباب هذه الثورة، واذا كان القصد منها تخليه عن المنصب فانه مستعد لذلك، ولا لزوم لاراقة واذا كان القصد منها الخلية في البلد، وكان هذا الرسول أحد اغوات الانكشارية، الدماء واحداث البلبة في البلد، وكان هذا الرسول أحد اغوات الانكشارية، وأنعد وافق النوار على القياء السلاح اذا تخلي عن منصب الولاية، وأرساوا موافقتهم بواسطة حسين آغا كوسه رئيس جهاعة الثوار، وأخبره بأنه في امان موافقتهم بواسطة حسين آغا كوسه رئيس جهاعة الثوار، وأخبره بأنه في امان بعد تركه الوظيفة، وعلى هذا ترك مقر وظيفته وذهب الى بيته.

وعندئذ قام الثوار وأجلسوا سعيد بيك احد ابناء سليان باشا مكان الوالي، وكتبوا الى الحلة باطلاق مراح عبد الرحمن باشا وأخيه سليم بك ، وأحضروها الى بغداد وضوها الى صفوفهم . وبعد بجيئهما الى بغداد اتفقوا كلهم على عدم القاء على باشا في داره، وارسلوا نصيف آغا يطلب اليه ان ينتقل إلى دار عبدالله باشا، فلم يمانع ولكنه لما لم يكن مطمئناً منهم فقد عبر مساء إلى الجانب الغربي وقر من قبضهم ، وهناك اتصل ببعض الوجوه واخبرهم بدسائس الانكشادية وما فعلوه معه ، فكان الاستياء منهم عاماً ، وتجمعوا حوله هم والقوات الموجودة هناك، وقردوا مساندته والسعي لاطفاء هذه الثورة بكل ما وسعهم، المعبودة هناك، وقردوا مساندته والسعي لاطفاء هذه الثورة بكل ما وسعهم، عبوا نجو هذه الجوارق لانقطاع

الحبر ، وبعد أن تم عبورهم ، هجموا على محلة الميدان وفرقوا الثاثرين وفي الحبر ، وبعد أن تم عبورهم ، هجموا على محلة الميدان وفرقوا الشائرية و بالمعتمرة الانكشارية من القلعة مزلاء الى القلعة فتعقبوهم وضيقوا عليهم الحناق حتى فر الانكشارية من القلعة أيضاً ، ولم يبق فيها سوى عبد الرحمن باشا وسليم بيك وبعض التابعين .

وفي صباح اليوم التالي كردوا هجومهم على القلعة واحتلوها ، وعندئذ فر عبد الرحمن باشا والداماد سليم بيك نحو الاعظمية واختفيا هناك، أما سليم بيك الثاني فقد فر نحو الموصل ، وفر ايضاً رئيس الانكشادية .

وبعد اندحار الثوار وعودة الهدوء والسكينة ، رجع علي باشا الى مقر وظفته، وعين سعدالله آغا رئيساً للانكشارية، وكافه بتعقب المتمردين والضرب على أبديهم والقضاء عليهم .

أما عبد الرحمن باشا وسليم بيك فقد صدرت الاوامر المشددة بالقبض عليها ، وقد قبض عليهما فعلًا ، وكان المقرر ان يعدم الاول ويسجن الثاني ، الا أن وكيل الكتخدا خالد آغا ومحمد بيك الشاوي قد شفعا لمها، وتمكنا من الناع الوالي بالعفو عنهما .

وقد عين سليم بيك حاكماً على مقاطعة تكريت وسافر الى مقر وظيفته ، إلا انه ما عتم ان أعيد من هناك ونفى الى البصرة حيث أعدم .

وقد قبض على كل من رئيس الانكشارية المنبرد احمد آغا وكوسه حسين وباش اسكي ابرهيم ، وقبومجي اوغلي صالح آغا ، وجاووش اوسته ، وابناء النصب مي وجيء بهم مقيدين مهانين ولاقوا مصيرهم المحتوم .

نم الذي منادي الحكومة بالعقو العام عن الهاربين والمذنبين ، وعاد الامن والاطمئنان إلى السلاد

توجيه وزارة بغداد والبصرة وشهوزور الى علي باشا بالنظر لأهمية العراق فقد كان المقرر ان تبادر الحكومة باسناد الوزارة فور

- 44. -

وفاة سليان باشا الى على باشا ، وعدم ترك هذه المنطقة بدون وال مسزول ، وقاة سبيان بدري في بغداد بعد وفاة والبها ، جملت اولهاء الامول ، المورد مسؤول ، المورد التي وقعت في بغداد بعد وفاة والبها ، جعلت اولهاء الامول يتريثون في اصدار الفرمـــان ، واكتفي باسناد الولاية وكالله الد من باب الاحتياط؛ ولما استتبت الاحوال صدر فرمان الدولة العلية باسناد منصب الوذارة

وقد تلقى هذا الفرمان في اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك مجمله المابين ابرهيم أفندي ، وأقيمت بهذه المناسبة الاحتفالات المعتادة وممت الافراح

وبعدما تقلد زمام الامور ولتي عنايته واهتامه الى ما يقع بين الحدود من الحوادث المخلة بالامن، من قبل طوائف بلباس الكردية القاطنين في الجال، وفي الامكنة الوعرة ، وقيامهم من هناك بغارات عدائية على صادق بولاق ومراغة وأرومية ، وكثرة وقوع الاضرار منهم على الآمنين، وقطعهم الطرق والاغارة على القوافل ، بمـا حمل الحكومة الايرانية على الكتابة الى الدولة العلمة للفرب على أيديهم وتخليص الناس من شرورهم، وإلا فانها ــ اي الحكومة الايرانية ــ ستكون في حل من قطع العلاقات بين الدولتين واتخاذ الاجراءات الغمية بمن هؤلاء الاشقياء ، لهذا وبالنظر لمــــا سردناه آنفاً ، وقيامهم بالتقدم والجيء الى اطراف كويسنجق واربيل بقصد الرعي ، واعتدائهم على السكان في هذه الامكنة ، فقــد كتب الوزير الى ابرهيم باشـــا يوجب عليه أن يتخذ الله الاجراءات بحق هؤلاء المعتدين .

أما الذين نزلوا منهم في القرى المجاورة لأربيل ، فقد توجه الباشا بنف على وأس حملة عسكرية اضربهم والقضاء عليهم ، وكانت بداية سفره من بغداد في اليوم الثامن من شهر شوال .

ولما يلغ التون كوبري وسمع المتمردون ما عزم عليه ، فروا مسرعِن نمو اما كنهم في اعالي الجبال، وقد تمكنت الحملة من الاستبلاء على مواشيهم والثالم.

عنيا ارهبم باشا من الهجوم على عشائرهم وطردهم من نواحي كويسنجق ع كا الله الله الله عن أموال ومواشي، واستاقها أمامه حتى وصل والنول أبضًا على ما في حوزتهم من أموال ومواشي، واستاقها أمامه حتى وصل واسوده وجيئه الى أدبيل ، وتقدم بالسلام على الوذيو ، وهناك جمعوا كل ما غنموه وجيئه الى أدبيل ، وتقدم بالسلام على الوذيو ، وهناك جمعوا كل ما غنموه هر وبيت وكان عبارة عن ستين الف رأس من الضأن والماعز والفي رأس من البقر وكان عبارة عن ستين الف وه واكثر من الف بوذون وبغل عدا ما هلك منها في الطريق . وقد ارسل الوذير ر. برزيع هذه الغنائم والبهائم على سكان أدبيل وكوبري وكركوك وسكان القرى بوس المدن تعويضاً عما أصابهم من اضرار . الجاورة لهذه المدن تعويضاً عما أصابهم من اضرار .

وبعد مكوث الوالي في أربيل حوالي الشهر ، وعلى أثر استعــداده للعودة للي شكوى من سكان سنجار ومـــا جاورهــا ضد اليزيدية الذين لا يتقـدون بنظام او قانون ، فاضطر ان يتجه نحو سنجار لمعاقبتهم ، وفعلًا تحرك حتى بلغ زب هام علي ونصب خيامه للاستراحة هنـــاك ، وحضر والي الموصل للـــلام عله ، وبعد بومين تحرك الى الموصل ، ومن هناك أردف بقواته ما يقرب من الحسانة جندي ، وسار على رأسهم حتى وصلوا قرب سنجار ، فعسكر هناك، وضرب نطاقاً على المتمردين وراح يصليهم ناراً حامية ، بمـــــا اضطرهم إلى ترك ببونهم وذواياهم وفروا بانفسهم إلى قلل الجبال ، وقد استولت الحلة على بيونهم وفراهم ، وما فيها من أموال وذخائر ، ودمرت بساتينهم ومزارعهم ، وخلال هذه العمليات مرض ابوهيم باشا متصرف بابان مرضاً شديداً أوسل بسبيه إلى الوصل على محفة ، وبقي مع الحملة اخوه خالد بيك ، وقبل وصوله الى الموصل بساعة ونصف ساعة وأفاه الاجل المحتوم ودفن بجوار النبي يونس عليه السلام

ولما بلغ خبره مسامع الوزير حزن عليه وعهد بمقاطعة بابان الى عبد الرحمن باناً ، ثم ضِيقت الحملة على اليزيدية وأحساطت بهم من كل مكان ، وأصبح أكرم هدفاً للرماة فوقعوا قتلي وجرحي ، وسمح للعشائر النابعة للحملة بالهجوم طهم وم العبيد والجربا وغيرهما ، فراحوا بطـــاددونهم ويتصدونهم وكادوا نذ بلنونم عن بكرة أبيهم لولا ان استسلم الذين بقوا منهم على قيد الحياة ، معلنين

الحضوع والاستسلام ، ومتعهدين بعدم الخروج بعد ذلك على القانون والنظام ، فعقا عنهم وعاد بالحملة الى بغداد .

ذكر وقائع سنة ثمانية عشرة ومسانتين والف عزل مراد خان باشا حاكم العادية وتعيين قباد باشا مكانه وقتل الشاوي محمد بيك وأخيه عبد العزيز بيك

كان الوذير عند سفره الى سنجار قد كتب الى حاكم العادية مراد خان باشا المتحق به هو والقوات التي تحت ادارته ، أو ان يرسل تلك القوات لتشترك بالعمليات تحت قيادته ، إلا ان الموما اليه اعتذر ولم يلب طلب الوالي بل اكتفى بأن ارسل اليه حوالي الثلاثائة جندي . ومنذ ذلك الحين قور الوذير ان يعزله بعد الانتهاء من أمر اليزيدية ، فلما فرغ منهم أصدر امره بذلك وعين بدله قياد باشا . ثم تحرك نحو تلعفر وعسكر بالقرب منها .

أما ما يتعلق بالاعمال التي ارتكبها القتيل احمد آغا، فان الاوراق النعقيقية بصدده تقول انه لم يكن وحده في تلك الاعمال واغاكان بشترك معه طي الحقاء بعض المتمردين ومنهم أحد الشاويين الذي استمر على اظهار التمرد حتى بعد سفر الوزير، ولذلك ومن المكان الذي عسكر فيه أصدر أمره بالقاء القبض على محمد بيك الشاوي والحاج عبد العزيز بيك الشاوي واعدمها فورآ، أما ابناؤهما الذين كانوا يرافقونها وكذلك سلمان بيك ابن الحاج أحمد بيك فقد سجنم نم المن بهم الى بغداد.

وكانت عودت في اليوم النساني والعشرين من شهر صفر . وهذه السفرة استغرقت أربعة أشهر واثني عشر يوماً .

سفر على باشا نحو الخابور لمقائلة عشائر العبيد ان الحوادث التي وقعت بعد حادثة سنجار وقتل كل من محمد بيك الثاري

رالحاج عد العزيز بيك الشاوي ، دفعت بأكبر أبناء محمد بيك وهو جامع بيك والحاج عد العزيز بيك الشاوي ، دفعت بأكبور، ولما كان فراره هذا قد أغضب الانجاء الى عشائر العبيد بعد فراره نحو الحابور، ولما كان على يقين من وجود عداء الرذي نقد جرد علمه حملة سافر على رأسها ، ولما كان على غرب العشيرة بن عشائر العبيد دوالي الرقة تبمور باشا ملو ، فقد استعان به على ضرب العشيرة بن عشائر العبيد ووالي الرقة بمنها وهجم عليها أظهر تبمور باشا ملو ما يدل على الذكررة، ولكنه لما اقترب منها وهجم عليها أظهر تبمور باشا ملو ما يدل على المنانة بفراره أمام هذه العشيرة المتبيد معداتها وتجهيزاتها، واستولت على ما الحلة شر انكسار ، وغذمت عشيرة العبيد معداتها وتجهيزاتها، واستولت على ما الوذير من أموال ، وعادت الى مواقعها في الحابور .

ولكي ينتقم الوزير من هذه العشيرة فقد استعد لها ثانية وسافر نحوها على ولكي ينتقم الوزير من هذه العشيرة فقد استعد لها ثانية وسافر نحوها على رأس قوة عسكرية كبيرة تحرك بها من بغداد في اليوم السادس من شهر ربب، فلما بلغ الدجيل أحست به العشيرة المذكورة وعبرت نحو طفة الشامية، الاس الذي اضطر الوزير الى نغيير اتجاهه والانحراف نحو الفلوجة . وخلال ذلك قدم عليه أحد الذي غضب عليهم البادشاه وهو عبد الله باشا آل عاصم والي الشام السابق ، ونظراً لمنزلته فقد اكرم مثواه وراح يتشفع له، واستصحبه معه فياً عزيزاً . وبعد مكوثه عدة أيام حوالي الفلوجة تواردت عليه الاخباد من فغلاً بغداد بأن احد المتسردين المدعر خليل قسام على وأس جماعة من أمثاله وأعلن العصاب وعلى هذا فقد قام وكيل الوالي عرويش آغا وقبض على بعض أفواء العصابة وزجهم في السجون ، وعرض الاس على الوالي يستأذنه في قتل الذين النستة ونجهم في التحرين الى خسارج بغداد ، فوافق على ذلك ، بستعة ون الاتال منهم ونفي الاكثرين .

أما الوالي فبمد مصحورًه حول الفلوجـة بعض الوقت عبو نهر الفرات نعو بم الحملة الى الشامية ، وواصل سفره حتى بلغ المشهد وعسكر هناك، ثم قسم الحملة الى

### قتل عبد العزيز الوهابي

كان يقيم في بغداد شخص افغاني الاصل يقال له ملا عثان، قد نذر نقسه للدناع عن الدن الخنيف وعن المسلمين ، وكان قد عزم على ان يقتل رئيس للدناع عن الدن الخنيف وعلى فقد سافر نحو الدرعية منستراً بزي الوهابيين . المابين عبد العزيز ، وعليه فقد ساك اختلط بهم وراح يعمل عملهم حتى اطمأنوا اليه ومادقوه ، وذات يوم جمعة وعندما حضر عبد العزيز الى المسجد لاقامة المصلاة تعدى له الملاعثان وضربه ضربة قضى بها عليه ، ولم يتمكن ملاعثان من الإنلات لان الحراس والحدم تجمهروا عليه وقتاره فوراً .

### ورود ثعليمات من الدولة العلية الى علي باشا بوجوب السفو نحو الدوعيــة

بالنظر لنادي الوهابيين بالاعتداءات واثارتهم الاضطرابات في أنحاء البلاد ، فقد أوعزت الدولة العلية الى علي باشا بازوم الضرب على أيديهم بشدة .

ولما كان المشار اليه على علم تام بحركات الوهابيين لاشتراكه بجربهم في الاحساء عندما كان بوظيفته كتخدا ، فقد تأهب لمقاتلتهم ، وبعد اكمال الاستعدادات اللازمة غداد بغداد في اليوم التاسع من شهر شعبان عن طريق الحلة .

وعند بلوغه قربة النبي أبوب عليه السلام شكل فرقة من العساكر النظامية وسيرها الى جبل شمر بقيادة أحد أبناء اخته وهو أمير لواء أدبيل سليان بيك. فاصطدم هذا بجموع الوهابين وشردهم واستولى على مغانم كثيرة منهم وكراجعاً ، وفي دجوعه اصابته وحملته عدة كوارث بسبب العطش وحرارة الهواء ومئة السفر، وأصبحوا بحالة برثى لها، وقد فقد بعض أفراد الحلة بصره وبعضهم أختل عقله .

عدة فرق بما فيهم الكرد والعرب والعنانيين وجماعة فارس الجربا، وسيرها نو جبل شمر لانه علم بتجمع الوهاديين هناك، وبأنهم مجاولون الاغارة على الران، ولما بلغرا قلمة الاخيضر أقاموا بالقرب منها وبثوا العيون والارصاد، ثم بائهم أن الوهاديين وصلوا موقعاً من الجهة الغربية من المشهد يسمى الطغطفانة، فهنوا محوه، ولما وصلوا الموقع المذكود لم يجدوا فيه اثراً للوهاديين، فعادوا من عين أنوا ، وعند وصولهم الى الحلة أمر الوالي بانتخاب محل مناسب لاقامة عبد الله بالشا فيه وخصص له واتباً شهرياً وعين لحدمته بعض الافراد، ثم عاد الرزير وحملته الى بغداد، وكانت مدة هذه السفرة شهرين وواحداً وعشرين يوماً.

### ذكر وقائع سنة تسعة عشرة ومائتين والف غزوة ابي عوسج

وردت الاخبار بأن الوهابيين قد اتجهوا نحو العراق بقوات كيوة ، فأرسلت اليهم حملة عسكرية كبيرة تحت قيادة الوزير ، وساد لملاقاتهم دون امهال . ولما بلغ الموقع المسمى أبا عوسج وردته أخباد اخرى تقول بأن الوهابيين بعد ان اقتربوا من البصرة لم يجسروا على الهجوم عليها، وبعد عاصرتهم لمدينة الزبير مدة تسعة أيام عادوا من حيث انوا ، ولم ير الوزير فائدة من مطاردتهم فعاد الى بغداد .



- 777 -

بيزك وسية للعط من منزلة الوذير وتجيد أسلافه ، ولات الثاني خرج عن البيدك وسية للعط من منزلة الوذير ، ولهذا كات الوذير قدد صمم على مدوده المرسومة له وراح يتحدى الوذير ، ولهذا كات الوذير مطربة، بأبة صورة كانت .

ويندما وصلوا المنزل المسمى وطه، هجم عبد الرحمن باشا على محمد باشا وقتله ويندما وصلوا المنزل المسمى وطه، هجم عبد الرحمن باشا على محمد باشا وقتله والمر أنباع ، واخبر الوذير بما فعل وتوجه عائداً الى كركوك ، ولما كان الوضع لا يساء على القيام بانخساذ الاجراءات القانونية بحق القاتل فقد تغاضى الوزيري الحادثة ، الا انه كتب اليه يعاتبه على فعلته وينصحه بالا يعود لمنلها، ولي يعلمه، أكثر اناط به مقاطعتي كوي وحرير. ولما وصل الباشا الموما اليه الى كركوك أباح لعماكره نهب القرى الحيطة بحرركوك ، فهجموا عنيها ونهوا وقتلوا واتلفوا المزارع ، ما حمل متسلم كركوك على تقديم شكوى الى الوزير ، ولدى النجقيق اتضح الموذير ان كلاً من الكتخدا خالد كهية وصديته منه البرة السابق الحاج عبدالله آغا كانا على انفاق مع عبد الرحمن باشا ، وكانا الخرد وهر المسمى سليان به كمهية بدلاً عن المستخدا خالد كهية وعزل عبد الرحمن باشا وعين بدله سليان به كمهية بدلاً عن المستخدا خالد كهية قد يشكل وانه بها نحو كردستان . وقبل سفره رأى ان بقياء خيالد كهية قد يشكل خطراً فاعدمه ونفى صاحبه الحاج عبد الله آغا الى البصرة .

أما عبد الرحمن باشا فإنه كان قد ارسل رسله الى الوزير يعرض عليه ندمه على ما فرط منه ويؤكد بقاءه على الطاعة ، ولما لم يكن وانقاً من الحصول على المنونقد انتق مع شيخ الوبيد خامن المحمد وشيخ الزبير حسد الحسن ، واستعاما الله ، وازلها في قره حسن ، كما ارسل اخداه سليان بيك على وأس فو تندر بخسانه فارس للاستيلاء على مقاطعات درنه وباجلات وزهاو، وقد قو المنه عاكم زهاو عبد الفناح باشا فهين مكانه خالد باشا، وعاد فاستقر في اربيل، وبن العيون والارصاد لموفة وقت وموعد بجيء الحلة .

وخلال هذه الفترة تار شيخ الشامية وأعان النبود ، بمساحل الوزرع السفر نحوه و لما باغ ، ور شلال فر الشيخ الذكور ه واتباء، تاركز أوالم المعداد . المعداد . المعنى الأخروع المعنى الم

وقد أمر الوزير كلاً من خالد كية ورئيس الاغوات وعبد الرحن بانا ومتصرف كوي محمد باشا ، بالبقاء في الحلة مع قواتهم المعافظة ، وكانت منه هذه السارة اربعة أشهر واحد عشر بوماً .

## ذكر وقائسع سنة عشرين ومسانتين والف عبد الرحمن باشا يقتل محمد بساشا

قلنا أن الوزير قبل عودته الى بغداد كان قد امر كلاً من عبد الرحمن باشا وسحمد باشا بالبقاء في الحلة ، فبعد مرور شهر ونصف الشهر على ذلك اعبد خلا كهية فقط الى بغداد ، وبقي في الحلة كل من عبد الرحمن باشا وعمد بائا ورئيس الاغوات ، ثم بعد مرور نمانية أيام أذن لعبد الرحمن باشا وعمد بائا لعودة أيضاً .

وبعد مرور اربعة أيام تواردت الاخبار عن تحركات جاسم بيك الثاوي ان القتيل محمد بيك وعشائر العبيد وعبورهم نحو الخابور، وعلى هذا فقد اوتز الى عبد الرحمن باشا بالتريث والانتظار في كركوك على ان ينخذ ما يتني بأم قواته واتباعه وجعلهم في حسالة استعداد ، كما اوعز الى محمد باشا الذي وصل كويسنجتي للقيام بالعمل نفسه، وان يلتحتى بعبد الرحمن باشا وبتوجها بجينبها نحو الحابور ، فامتنلا للأوامر الصادرة اليها . ولكن باننظر للمداء الغديم بين على خصه هذين الاثنين فان كلا منهما كان يتحدين الفرصة للانفضاض على خصه والقضاء عليه .

- 111 -

- YY9 -

تم جمع قوات كبيرة من الهالي ادبيل والموصل واتحه بهم نحو التون كوبري. وهناك علم أن خالد بانسا تقدم نحو النون كوبري على وأس قوة تقدر بنلانة Tلاف مقاتل ، في كان من سلبان بيك إلا أن خرج مع قوة تقدر باديمانة مقاتل وعسكر بعيداً عن البلدة بسافة نصف ساعة الدشتباك مع القوة الغادمة ، بوجهه إلا أن قمة المؤن وتعب القوات التي تحت قيادته ادباً به الى الغرار غر اربيل ، وقد التي بعض وجاله بأنفسهم الى النهر اثناء هربهم نغرقوا .

وفي هذه الاثناء قدم علي باشا وحملته الى كركوك، ولم بكن عبد الرمن باشا قد علم بمقدمه ، فلم يو آلا والحملة تقترب منه ، بما اضطره الى الغراد على عجل وعبر الدربند . أما اتباعه وأفراد عشيرتي العبيد والغرير فقد افترقوا عن واتجهوا نحو الحابور عن طريق سنجار .

ولما كان الوزير خبيراً بتلك الجهات فقد اوعز إلى عشائر شمر وفارس الجربا والعقيل ، بوجوب منع الهاربين من الفراد ، وعدم فسح الجــــال لعبودم نمو

أما مـــا يتعلق بقوات ادبيل وبيكات الكروبين المنشقين فقد أرسل فرة لمحاصرتهم ، كما أحاطت تلك القوات بالهـــــاديين من كل جانب ، وحالت بينهم وبين الغراد ، وأوقعت بهم ضرباً موجعًا . وقد كان من جملة النتلي في نك الحوكات شيخ العبيد ضامن المحمد ، واستولت الجيوش العثانية على مغانم كثيرة نم عادت الى كركوك .

وَمَنْ كُوكُوكُ سَارَتَ قَوْةَ الْحَرِي بِقَادَةَ خَالَدُ بِالنَّا لَنْعَفِ عِبْدُ الرَّحِينَ إِنَّا حنى وصلت الوادي المسمى قزل دره وعسكرت هناك للواحة. أما عبد الرحمن **باشاً فقدٍ قطع الطريق وسد نهر الدربند وأقام التحصينات اللازمة ، وني الوقت** نفسه، أوسل رسله الى حاكم ايران يرجوه التوسط لانقاده والسماح بالالتعاء اليه. وقد أرسل حاكم ايران سفيره إلى الوزير يلتمس منه العفو عن عبد الرحمن

وتفرنت ، ولم يعد ما يدعو إلى ملاحقتها ، وعلمه فقد رجعت الحلة الى بغداد وقد استغرفت هذه السفرة اربعة اشهر وعشرين يوماً .

بنا، ومع أن الوزير قد استقبل السفير بالترحساب إلا أنه اعتذر عن قبول بنا، ومع أن الوزير قد استقبل السفير بالترحساب إلا أنه اعتذر عن قبول

بنا) ومع مرور خسة ايام سار على وأس الحلة متجهاً نحو دربند ، وسد والما . وبعد مرور خسة ايام سار على وأس الحلة متجهاً نحو دربند ، وسد

المرن سبة يمط بدربند التي تحصن بهم عبد الرحمن باشا ، ثم ضيّق عليه الحناق وهجم يمط بدربند التي تحصن بهما

به به ... بهاكره فاحل للك الحصون وديرها، ودخل البلدة وأوقع بقوات عبد الرحمن بهاكره فاحل للك

إلى فرباً وقتلًا فشتتها وسعقها ، واستولى على معداتها وأسلحتها وذخائرها ،

ربعد نصفة الحالة -جد الوزير شكراً لله على هذا النصر المبين، وبعد استراحة

ربه المرابع بقواته نحو الحابور الضرب عشائر العبيد ، وأثناء مروره بقرية

بين علم ان هناك متمرداً اسمه خلف آغا دأبه قطع الطرق والاعتبداء على

الذال والسابلة ، فظفر به ونكل بأتباء، ، واستولى الجيش على مسا لديه من

ولا اقترب من تلك الجات وعلمت به عشائر العبيد فرت من هنا وهنـاك

. ولكنه لم يظفر بعبد الرحمن باشا لأنه استطاع الافلات والهروب .

يَّاهُ وَامْوَالُ ، ثم وَاصْلُ سَفْرُهُ نَحُو الْحُابُورُ .

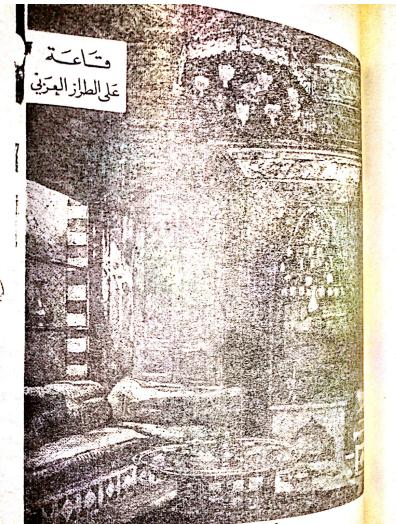

## سفر علي باشا الى الحلة وارسال الكتخدا سليان بيك الى عشائر بني لام

نظراً لكثرة تحرشات الوهابيين وهجومهم على اطراف المدن ، نقد رأى الوزير أن يجرد حملته ويسير بها ، ليكون قريباً من الجهات التي يكثر ترده الوهابيين عليها .

وقد خرج بهذه القوة فعلًا ووصل الى الحلة حيث عسكر في جانب الوردية، وكان يقضي اوقاته بالتجول في البلدة ليلًا والعمل في المعسكر نهاراً . وقد بن العيون والارصاد في تلك الجهات لاتيانه بالاخبار في اوقاتها .

ومن هناك اصدر امره إلى الكتخدا سايان بيك للسفر الى عشائر بني لام وربيعة على رأس قوة عسكرية ، وذلك لجباية الرسوم والضرائب التي تهاونت في دفعها ، فامتنل الكتخدا للأمر وسار نحو ديار بني لام ، ولكن هؤلاء علم بقدومه فتر كوا ماشبتهم وفروا الى جهات متفرقة ، فاستولى عليها وكانت سبعائة جاموسة وعدداً من البقر والضأث ، وأصدر امره بعزل شيخ بني لام الشيخ حاشي ونصب بدله مهنا الجساس ، وبناء على فرار شيخ عرار فقد عزله ايضاً ونصب مكانه عباس الفارس . ثم علم بتجمع بعض العربان خلف شواطى، ايضاً ونصب مكانه عباس الفارس . ثم علم بتجمع بعض العربان خلف شواطى، دجلة ، فسار اليهم ليلا واحاط بهم ، ثم هجم عليهم ونكل بهم وغم منهم حوالي الاثني عشر الف رأس من الضأن والماءز . وهجم ايضاً على العربان القاطنة في اللائني عشر الف رأس من الضأن والماءز . وهجم ايضاً على العربان القاطنة في وسار نحو جصان ومن هناك رجع إلى بغداد ، وكان الوزير ما يزال في الحلة ، وسار نحو جصان ومن هناك رجع إلى بغداد ، وكان الوزير ما يزال في الحلة ، وخلال بقائه هناك أصدر أمراً بعزل شيخ زبير خطاب الشاول لدو اعماله ، وعين مكانه ابن عمه حسين البندري ، ثم عاد الى بغداد .

- TTT -

### ذكر وقائع سنة احدى وعشرين ومانتين والف سنو علي باشا نجو ايران

بعد ان انخذل عبدالرجن باشا في موقعة درنند، هرب هو ومن تبعه الى ايران عن طريق سنه ، ولما بلغها تنفس الصعداء وعادت اليه طمانينته، وقد شما حاك سنه الايراني برعايته وكات اسمه امان الله خان ، و كتب الى عكومته مخزها بالتحاء الباشا المرما اليه ، ولما كانت الحكومة الايرانية ترحب بالتحاء مثل هؤلاء الاستخاص البها لكي تستمين بهم في مد نفوذها وسلطانها الى المناطق الجاورة لها، فقد فأيقت على قبوله وخصصت لاقامته مكاناً بالقرب من كرمناه يسمى سنقر وأكرمت مثواه ، ثم اوفدت سفيرها مزوداً بكتاب الى الوزير على باشا سنقر وأكرمت مثواه ، ثم اوفدت سفيرها مزوداً بكتاب الى الوزير على باشا تلتمس منه العقو عن الموما اليه واعادة المقاطعات التي كانت تحت امرته اله . ولكن الوزير اجابها بتعداد المخالفات التي صدرت منه ، مع الاعتذار بعدم امكان النظر في العقو عنه ، وارسل جوابه هذا صحبة السفير الايراني ، ثم اردف جوابه برسول الى ايران وهو السيد سلمان بيك فخري زاده اشرح وجهة نظر جوابه برسول الى ايران وهو السيد سلمان بيك فخري زاده اشرح وجهة نظر الوزير بصورة مفصة إلى السلطات الايرانية المختصة .

فلما وصل سلمان بيك الى طهرات رحبت بمقدمه الحيكومة المركزية ، واستقبلته استقبالاً حسناً ، وأظهرت له ميلها الى دوام العلاقات الطبية بين الدولتين ، ثم انها في الوقت نفسه جلبت عبد الرحمن باشا وأطامته على الخابرات الجارية بصدده ، ثم اتفقت معه سرا وأعلمته بأن حكومة بغداد لا توجد لديا قوات كافية ، واذا وجدت فانها لا تكاد تكفي لود غارات الوهابين ، وهذه احسن فرصة للوقوف بوجه الوزير والهجوم على كردستان واحتلالها ، سواء أكان ذلك بالقوة أم بالرضا، وعليه فقد قر وأيها على الكنابة الى الوزير تبدي اصرارها على اصدار العفو عن عبد الرحمن باشا مع تعيينه حاكماً على كردستان ثم اعلمت حكومة ايران سلمان بك بما ثم القرار عليه ، ولم تكتف بهذا ، بل

الكتب الى الكتب الى الوزير، وتلح عليه في ضرورة النؤول عند الهذة نواصل الحتب الى الوزير،

رنبها وذات برم حضر لمقابلة الوزير احد التجار الايرانيين المقيدين في الكاظمية وذات برم حضر لمقابلة الوزير احد التجار الايرانيين المقيدين في الكاظمية بدل طلب الحكومة الايرانية ، ويعلمه بأنها حولت لحساب عبد الرحمن باشا الده وقد اضاف هذا الما الموال التي الرسمن باشا صرح في طهران بأن الباشا المرما الما الموال الما وقد بهذا المحل ما لديها من الما وقد بهذا المنا بغداد .

ولا كانت الاخبار تحتمل الصدق والكذب ، وسواء أكان هذا الخبر صادقاً أم كانباً، فان الحكمة تقضي بوجوب انخاذ الاحتياطات الضرورية بوجه العدوان نبل حدوثه ، وبما ان قطع العلاقات مع الحكومة الايرانية وفتح باب الجدل والنال بين الطوفين يستوجب الحصول على موافقة الدولة العلية وطلب تجهيز الجين الكافية للاستعانة بها ، فقد كتب الوزير الى الجهات المختصة في استانبول بجبع النفصلات ، وطلب اليها ان تمده بكل مسا محتاج اليه من مال وعتاد وعاكر ، وبعد ثذ قيام الوزير باعداد العدة لمقيابلة الشهر بالشهر ، وعقد لواء رأب الاغوات محد امين آغا وسيسره امامه ، وكتب الى متصرف بابان خالد بأ بعلمه بالحسالة ويطلب مساعدته ، وبعد اكمال التجهيزات الضرورية تحرك الزيم عن طريق ديالي وشهربان ، وهناك التحق به كل من متصرف بابان خالد بأن ومتصرف درنة وباجلان عبد الفتساح باشا ورئيس الفيلية حسن خيان ، بان مقطم يرى التريث وانتظار تعليات الدولة العلية ، ولكنهم اتفقوا على مسا مرد الهروي للمدم تجاسره على مناقشته ، وأعلموا الدولة العلية بقرارهم النهائي ولا الهجوم على ايران .

مُ واصلوا سفرهم الى قزلرباط ، وبعــــد استراحة قصيرة النحق بهم بعض

\_ +44

- 140 -

العشائر وبقايا الجنود وواصلوا تقدمهم حتى زهاو حيث عسكووا فيهما بانتظار وجهة نظر الدولة العلية ، ولما كان المؤمل ان موافقتها وتعلياتهما لا تتعارض وجهة نظر الوزير ، فقد تحركوا ايضاً من هناك ، وبعد تميد الطرق الوعوة تقدم المام الجيش رئيس الاغوات بعساكره الحيالة تتبعه عشائر العقيل بانجاه الطاق ، وخلال تسلقهم الجبال والمرتفعات اقبل عليهم تأثار الدولة ( النائل هنا يعني ناقل البويد ) حاملاً معه جوابها الى الوزير بعدم الموافقة على نقض معاهدة الصلح بين الدولين ، وتأمره ان لا يتحوك ضد ايران ، واذا كان قد تحرك فعد أي ان يعود بجيوشه من المكان الذي وصل اليه! فلم يو بداً من الامتئال وارسل الى القوات التي تقدمته بأن تعود فوراً .

### خالد باشا يطلب العون والمدد

بعد ورود الاوامر القاضية بوجوب عودة الوزير والقرات التي معه وانسطها فعلا إلى الوراء ، بقيت قرب الطاق بنض القوات العشائرية التي سارت الدامم في مقدمة الجيش وتخطت الحدود وبلغت ناحية مابدشت ، وقد أغارت القرات على تلك الناحية ونهبتها وارهبت سكان كرمنشاه ففر معظمهم نحو همان حيث قام السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة المدفاع . ووصلت اخبار هذه الحوادث الى الحكومة المركزية فأرسلت محمد علي ميرزا على رأس قوة كبيرة فحو جهة كرمنشاه لصد الهجوم ان كان هجوماً حقيقياً ، وإلا فالوقوف على الحدود للمحافظة عليها . كما اصدرت اوامرها الى حاكم و سنة ، ان بنهض على رأس قرة عسكرية لا تقل عن سنة آلاف مقاتل والوقوف على المبقداد، وأس قرة عسكرية لا تقل عن سنة آلاف مقاتل والوقوف على المبقداد، وأقد تحوك في هذه الانتساء عبد الرحمن باشا من سنتو على رأس قواته نحو الساعانية حيث عسكر بالقرب منها بانتظار النتائج التي يأمل ان تكون بحانه وقد تبعه كل من فرجانة خان وأمان الله خان .

ولما علم خالد باشا باقترابهم منه كتب الى الوزير مخبره بذلك ويستنجد به '

- 747 -

ربط الى ان يده بمقدار من القوات النظامية ، وقد ورد كتابه الى الوأرير وبط الى ان يده بمقدار من الطاق على أهية العودة ، فأصدر اوامره الى متصرف وبالناز بالغرب من الطاق على سليان كهية ان ينجدا خالد باشا بقوانهما وما كوي وهربر سليان باشا والى سليان كهية ان ينجدا خالد باشا بقوانهما وما يو و و مناطبة تقدر باربعة آلاف جندي ، ثم عاد في كروك من قوات نظامية واحتياطية تقدر باربعة آلاف جندي ، ثم عاد في كروك من طريق شروانة ومكث فيها يتسقط الاخبار .

اله المبان عبية فقد حن الخطى الظفر بعبد الرحمن باشا ومن يتبعه قبل أما المبان عبية فقد حن الخطى الظفر بعبد الرحمن باشا ومن يتبعه قبل فراه، وراح يقطع المراحل والطرق الوعرة ويصعد جبلا ويبط آخر، وطوى المبية غمة أبام في يومين الى ال وصل شهرزور، وتلاقى هناك مجالد باشا وفرانه الزافة، وقد النهس منه خالد باشا النوقف هناك رديما تصلهم المعلومات الصيعة عن حركات عبد الرحمن باشا ومتره ، الا السلمان كهية لم يذعن المناألي، ولم يواع الشروط الحربية التي تنطلب من القائد ان يتخذ الحزم والمبطة قبل الافدام ، بل اراد ان يكون له قصب السبق ، فتحرك من هناك والمناز الحدود وبلغ مكاناً يسمى مريوان من أعمال وسنة، ووقف هناك ينتظر بجر، فوانه التي بقيت خلفه ولم تاجق به الا بمد مرور ساعتين ، عدا الذين بجر، فوانه التي بقيت خلفه ولم تاجق به الا بمد مرور ساعتين ، عدا الذين النطوا والذي يشون الهويناء لما أصابهم من تعب وآلام ، ومع كل ذلك فقد لنه بقوات العدو وكان هو أمام الصةوف ، الا ان قواته بالنظر لما اصابها من نب اخذت تتراجع مندحرة ، واحاطت بها قوات عبد الرحمن باشا فوقعت في الرم وقائدها سابان كهية ، وبعثوا بهم الى طهران .

رند ورد هذا الخبر المحزن على الوزير اثناء وصوله شيروانة ، كذلك علم بذا الدنة محافظ الحدود في كرمنشاه محمد علي ميرزا الذي كانت واجباته منواطون عافظة الحدود، ولكنه لما بلغه انكسار قوات الدولة العثانية تخطى مناطرد وانجه نحو ذهاو ، وظل يتقدم حتى وصلت قواته حوالي قرار واطراع الدري ونهبها .

<sup>راا علم الوذیر انتقل بتواته من شروانة الی کنوی ، وحنساله وردت علیه</sup>

يعض الرسل الذين اوفدهم عبد الرحمن باشا للتوسط في طلب العفو ، فرحب وأجابهم الى ما يطلبون، ثم عاد الى بغداد وقد استغرقت سفرته هذه ثلاثة المهم وثلاثة وعشرين يوماً .

# سغو علي باشا الى الحلة وعودة سليان كهية من طهوان

بالنظر لما أصاب الوزير من غم وكمد بسبب اضطراره الى العودة بموجب الاوامرالواردة اليه من الدولة العلية فقد مرض بعد عودته من شيروانة، ونصل الاطباء بوجوب تبديل الهواء ، في الوقت الذي وردت الاخبار بجركة الوهابين نحو العراق ، فأراد أن يعالج الامرين ويضرب بججر عصفورين ، وقرر النو الى الحلة والسعي من هناك لانقاذ سليان كهية من أيدي الايرانيين ، وكانت حركته من بغداد في اليوم الحامس من شهر شوال ، وعند وصوله الحلة بد العيون والارصاد ، وشكل الدوريات للمحافظة على الأمن في المدن والترى ، ما جلب الهدوء الى النفوس . كما أثرت مساعيه لدى الدولة الايرانية اذ وانقت عما جلب الهدوء الى النفوس . كما أثرت مساعيه لدى الدولة الايرانية اذ وانقت على اطلاق صراح سليان كهية بعد ستة اشهر من أسره ، وحال وصول سايان الى بغداد تحرك الى الحلة ليقدم شكره الى الوذيو ، ثم عادوا جميعاً الى بغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر محرم الحرام .

### ذكر وقائع سنة اثنتين وعشرين ومانتين والف

لقد انعمت الدولة العلية على سليان كمية بترفيمه الى رتبة مير ميران وتبديل لقبه من بيك إلى باشا وذلك تقديراً لحدماته والحلاصه للدولة ·



- 777 -

## انتقال السلطان سليم خان الى دار البقاء وجاوس السلطان مصطفى خان مكانه

## قتل على باشا وقيام سليمان باشا بالوكالة

كان قد نزح من باطوم قبل ثلاث سنوات مدد بيك احد وجهاء البلد الذكور ، فشمله الوذير برعايته وغمره بفضله وأغدق عليه وجعله من المقربين الى ، إلا ان هذا الشخص كان يحمل بين جنبيه نفساً خبيثة ، والنفوس الحبيئة نأبي إلا ان نسيء إلى من أحسن اليها ، فقد أكل الحسد والحقد قلبه ، وأضمر الرزب فراً ، واتفق مع مصطفى آغا وتسعة انفار آخرين استالهم الى جانبه ، على اغتال الوذير في اول فرصة .

وذات وم خرج الوزير كعادته لتأدية فريضة الصبح، فسار مدد بيك خلفه اله المبعد، واخذ مكانه في الصف الاول قرب الوزير، ولما هوى السجود وقال: اسعان دبي الاعلى وبجمده ، هجم عليه مدد بيك وأنحد خنجره في صدره ، وتندند عدت هرج ومرج وانطفأت السرج وهرب أكثر المصلين وعلى وأسهم رئين الحدم نصف آغا، وظل الوزير يعاني سكرات الموت حوالي ساعة ثم نافن روحه .

ولما علم سليان باشا الكتخدا أقبل الى محل الحادث وقسام باجراء مواسيم منل وتصفين الوزير ، ثم دفن في المدرسة التي شيدها بالقرب من السراي .

- 749 -

وكان غره حوالي الحامسة والاربعين، ومدة وزارته غس سنوات وثلاثة الم و من عمره سوبي و الما و كالنه . وهو من عاليك سافه المرحوم سلبان باشار وكات محفظ كلام الله ، وبلتزم الاوامر والنواهي الشرعية ، منديناً ومياك و من سيد در وميالا الغلماء وعفيف النفس ، ذا طبع سيني ، وشعاعاً غير هياب،

أمـــا القاتل وجماعته فقد هرعوا الى بيت نصيف آغا ، ومن هناك نظموا مظاهرة وتقدموا بها نحو السراي وكان الغرض منها تنصيب نصيف آغا وكراد للوالي ، الا أن الوجهاء والاعبان والعلماء أمرعوا وبايموا الكتخدا سايان بانا وأجلــو• مكان الوالي الراحل .

ونظراً لما يتمتع به المشار اليه من سمعة طيبة بين الناس فقد مالوا اليه على الختلاف طبقاتهم ، وارتضوه لهذا المنصب ، ولما اقتربت مظاهرة نصيف آغا من السراي خرج عليها الحند والاهلون وفرقوها وظلوا يطاردون افرادها ، نهرب يمضهم إلى جهة النهر حيث عبروا الى الجانب الشاني بواسطة القفف ، ثم قبض الجند على مدد بيك ومصطفى آغا وجماعتها ، الا أن الاخير أو حريحاً ، واني مدد بيك ومن بتي من أتباعه مصيرهم المحتوم .

وقام العلماء والوجوء بعد ثذ بتنظيم قرار باختيار سليان باشا لولاية بغداد بالاجماع ، وأرسلوه إلى ذوي الشأن في الاستانة .

وعند التشار خبر مقتل الوزير ووصوله الى اسماع عبد الرحن باشا متصرف مَابِانَ ، نهض حالاً واتخذ طريقه لاحتلال كويسنجق ، ولكن متصرفهــا سلبان بَلِكُ كَانَ قَدَ اسْتَعَدَ لَمُقَابِلَتُهُ ، ولما لم يَتَمَكَّنَ مَنَ احْتَلَالُهَا عَادَ أَدْرَاجِهِ .

أما متصرف بابان السابق خالد باشا الذي كان متوارياً عن الانظار ومقماً في كركوك ، فانه لما علم بالحادث ركب على رأس خسمانة ف ارس وتوجه الى بغداد لاداء نروض التعزية، ونصب خيامه في علة الميدان ، وقد استقبله سلمان

وعند عودة عبد الرحمن باشا يائساً من كويسنحق ، قيام ببعض الاعمال الدردن ، واتجه بقواته نحو بغداد ، وبعد اجتيازه كفرى ووصوله قرب سير. المالين علمت الحكومة المركزية بجركته فسيرت نحوه حملة بقيادة الباش آغا؛ والتعقف بها بعض العشائر الجاورة، كما النحق به عبد العزيز بيك وهو أخو خالد راشًا ومعه بعض أتباعه ، وهم حوالي الثلاثائة مقاتل. فلما رأى عبد الرحمن باشا . زندم هذه القوات نحوه نكص على عقبيه وعاد من حيث اتى .

وقد تبين ان محمد افندي ابن لطف الله افندي كاتب الديوان كات مخون الدولة بتوجيه الكتب الثقيلة اللهجة الى منسلم البصرة سلم آغــا لتنفيره وازاحته عن طريقه . كما اكتشفت مراسلة المومـا البـه مع عبد الرحمن باشا واغرائه في الهجوم على البصرة لاحتلالها ، وقد القي القبض عليه وسجن في القلعة وءين بدله و لي افندی .

وخلال هذه الفترة وقمت أيضًا بمض الاضطرابات والحوادث والغنن في ماردين وضواحيها ، أوجبت اسناد ولايات بغداد والبصرة وشهرزور الى الصدر السابق يوسف باشا الذي بادر بارسال حملة بقيادة الحيه في الرضاعة احبد بيك الى تلك الجهات لتهدئة الاوضاع ، وكان اسناد هذا المنصب الى المشار اله نتيجة لسوء تصرفات محمد افندي وتلاعبه بالمخابرات.

> ذكر وقائع سنة ثلاثة وعشرين وماثتين والف توجيه ولاية بغداد والبصرة وشهوزور الى سليمان باشا

سبق ان بينــا ان الدولة العلية اسندت ولاية بغداد والبصرة وشهرزور الى يوسف باشا نتيجة للتزوير الذي ارتكبه كاتب الديران محمد افندي ، ولما اتضح ير. المصح لذوي الحل والربط والمقامات العلما خيسانة هذا الكاتب وورود مضابط العلماء ر در برسيح سبهان بالماية طلبهم ، وذلك بتعين سليان باشا لهـذا مرير الحلافة وصدر الفرمـــان بالماية طلبهم ،

باشاً على وأس قوة المرى وتتكنوا من أولتاه الجبل ايضاً ، ثم توجه هو على واحدة على المتسودين فوات نمو وديند مباشرة ، وهجمت هذه القوات مرة وتهاوت حصونهم ، فتشردوا هنا وهنا ، واندكت قلاعهم ، واندكت قلاعهم ، بنقيم واندكت قلاعهم ، واندكت قلاعهم ، بنقيم المدود الإرانية ، وظلت قوات خالد باشا وسليان باشا محدوث الاوامر بتعيين سليان باشا متصرفاً على الدي وبعد مروو بيك متصر فأ على كويسنجق ، وأذن لهما بالسفر الى الممكر ، وبعد عد بيك متصر فأ على كويسنجق ، وأذن لهما بالسفر الى مقر وظيفتها ، وعد الوزير المي دار السلام . وكانت مدة هذه السفوة شهراً واحداً وعشرين يرماً .

# تحوكات الوهابيين وخووج الوزير لمقاتلتهم

بالنظر لتوارد الاخبار عن تحرك عدائة بن سعود الوهسابي على رأس قوة كبيرة نحو العراق في وقت لم تكن لدى الحكومة أبة قوة نظامية ، ولا كان جلب ونهيئة العساكر الكافية بتطلب وفتاً طويلًا، فقد اتجه الوزير نحو الاهلين يذكي فيهم دوح الحماسة وبدعوهم لنصرة الحكومة برد غادات الوهابين عن اليلاء، وجمع منهم قوة كبيرة جهزها بما تحتاج اليه من سلاح وغير ذلك ، وسار على رأسهم حتى وصل الحديث ، ومن هنساك ارسل عيونه وجواسيسه إلى كل جهة بنستطون اخبار الوهابيين وتحركانهم ، ثم تبين النساخية بعيثهم الى العراق لم تكن صحيحة ، فعساد الوذير بمن معه إلى بغداد ، وكانت مدة هذه السفرة العدعشر بوماً .

# عزل سليمان باشا وتعيين عبد الرحمن باشا مكانه

للد كان التجاء عبد الرحمن باشا على عادته الى حكومة ايران من التصرفات غير المرغوبة ، وكان الوزير يزمع ان يجرد عليه حملة عسكرية تعيده الى الطريق

المنصب بعد مرور حوالي الاربعة أشهر على اشفاله من قبل بوسف باشا . وقد وصل هذا الفرمان بيد معتبد المابين محد أفندي وكان ذلك في اليوم الرابع من شهر محرم الحرام .

وفاة السلطان مصطنى خان وتنصيب السلطان محمود خان

قي هذه السنة ورد خبر وفاة السلطان مصطفى خسان الى رحمة الله واجلاس السلطان محمود خان ابن السلطان عبد الحميد خان مكانه ، وقد اقيمت الافراح والمهرجافات كالعادة في مثل هذه المناسبات .

## خروج سليان باشا لنتسال عبد الرحن باشا

استد الوذير الجديد في وظفته واستقام له الوضع ، واعلن الجميع اخلاصهم واطاعتهم له ، الا عد الرحمن باشا الذي تمرد ولم يمثل للاوامر التي يتلقاها من الوذير ، ولذلك قرر الوذير ابعاده عن البلاد وتعيين متصرف آخر بدلاً عنه . ولاجل تنفذ هذا القوار جهز عليه حملة وساد على رأسها نحو الجمة الشهالية ، حق بلغ محلا يعد نصف ساعة عن دربند وعسكر هناك . ولما كان عبد الرحمن باشا قد سد الطريق من هناك ، ولم يترك سوى بمر ضيق لا يتسع لمرور اكثر من بن شخصين ، وحصته نحصناً محكماً بحيث كان يعتقد ان قوة تقدر باكثر من حمة آلاف مقاتل لا تستطيع اقتحام هذا السد ، فإنه كان آمناً من هذه الناحية ، ولما علم بمجيء هذه الحملة واقترابها منه قدام باتخاد الترتيبات اللازمة القاومتها عا علك من قوة .

الأأن الوذير قد أحبط عمله اذ وجد طريقاً من الجبل لمرور المشاة منه '
وقام ليلا يتوجيه قدم من الجنود ومعهم حاميات اربيل وكركوك وبعض
الاكراد وعلى دأمهم محمد بيك آل خالد باشا والحزنة دار محمد بيك الموعود
بتصرفية كويسنجق ، وساروا على طريق الجبل، وسار من الجهة اليسرى سلمان

- 757 -

ذكر وقائع سنة اربعة وعشرين ومائتين والف سفر سليمان باشا الى ديار بكر لمحاربة البزيدية

لله اتخذت عثائر الظفير واشقياء سنجار من اطراف اورفة مقرآ لها ، والمن تغير وتعندي على النواحي الجياورة ، ثم اتسعت رقعة عدوانها حتى ورات من ولما كان فارس الجربا محقد على هذه العشائر للأضرار التي المانة منها ، فقد كتب الى الوزير مخبره بما تفعله هذه العشائر من اعمال مخلة بالن ومضرة بالبلاد، ومحرضه على الهجوم عليها وتأديبها، فكان لما كتبه فارس المراهوي في نفس الوذير ، وانه وان كان ذكباً ألمعيـاً وشجاعاً مقداماً إلا ان لم يزل في حاجة إلى خبرة في مثل هذه الامور ، وقد استجاب لهذه الدعوة وغراكة من بغداد على رأس قوة كبيرة ، وذلك في اليوم الخامس والعشرين من نر عرم الحرام ، فوصل الموصل ومنها اتجه نحو سنحار عن طريق تلعفو ، رومل لبلًا الى اول قرية من قرى سنجار ، فهجم عليها ونهبهــا واستولى على ما نباً من ماشية وقتل رجالها وسبى نساءها ، ولما سمع اهل القرى الججاورة تولاهم النَّع ونجمُّوا قرب الجبل ، فداهمهم الوزير بقواته وأخذ يشدد عليهم النكير ، ولكنهم ثبتوا في وجهه ولم يتزحزحوا عن أماكنهم ، ووقفوا وقفة المستميت ، وللعجز عن دحرهم رأى ان يكتفي بما فعل ويتركهم ويتجه نحو عشائر الظفير عن طربق رأس العين ، ولما بلغها اتصل بالقوات التي تقدمته قبل شهر بقيادة ينصرف الموصل احمد باشا ومتصرف كويسنجق محمد بيك ، وقد علم ان هذه النوات با معها من قوات تيمور باشا ملتو وسليان باشا وفارس الجربا كلها لم للل سُيئًا ، ولم تحرز تقدماً على عشائر الظفير ، فساندهم بالقوات التي معه ، رتسموا حتى بلغوا ناحية ديرك على حدود ديار بكر ، وضربوا خيامهم هناك ، أمهموا على المتمودين عدة مرات فسلم يظفروا بطائل ، بل كانوا يعودون النوى ويفرون من الميدان محذولين ، وقد حساول الوزير ان يضرب على المستم ، وذلك عندما تأكد من أن الحكومة الايرانية قد خصصت له عشرين الله تومن ، ودفعت اليه قسطاً من هذا المبلغ مقدماً ليستعين به على عادبة المكومة المركزية، فلما وقعت حادثة دربند وهرب عبد الرحمن باشا الى رسنة، واتصل ثانية مجاكم ايران ليده بمساعدته ويشمله بوعايته ، لم ير بدأ من ارسال حملة اليه ، وقد سيرها فعــلا بقيادة سليان باشا . ومن جهة أخرى فان الوزير لم يو بوعده لخالد باشا في تعيينه حاكماً على منطقة بابان وصرف نظره عنه ، بما آله واضطره الى الانزواء في كركوك ، ومن هناك أخذ يراسل عبد الرمن باشًا بصورة صربة ، ثم تحرك من كركوك على رأس قوة قوامها خسمانة فارس متجهاً بها نحو كفرى وقردتيه ، ومال من هناك الى زهاو والتحق بعبد الرحمن باشاً . وعندئذ رأى الوزير من المصلحة اعادة النظر في امر عبد الرحمن باشـــــا فأصدر أمره بتعيينه متصرفاً على مقاطعة بابان ، وعزل سليمان باشا وجلبه الى بغداد ، ثم جعله حاكماً على مقاطعات مندلجين وخانقين وعلى اباد .

### اسناد ولاية الموصل الى احمد افندي الموصلي

لما كان احمد افندي من عائلة معروفة خدمت الدولة العلية مدة من الزمن؛ وتقلدت مختلف الوظائف من ولاية ومتصرفية وكتابة ديوان ، وتمرست بالأعمال ولها منزلة اجتاعية بين الناس ، وقد أبدى لباقة ومقدرة فائقتين في الاعمال التي أنيطت به سواء كان أكاتباً للديوان على عهد نعهان باشــــــــــا الى عبد الجليل ، أم مِرافِعًا في الحملة التي هاجمت دربند ، فلهذه الاسباب كلهــــا ولاصابة نعان باشا بمرض الفـــالج الدي أقعده عن الحركة، فقد رشحه الوزير لمنصب ولابة الموصل وكتب بذلك الى الاستانة ، وقد وافقت الدولة العلية على ذلك ومنحت رتبة ميرميران وعينته والياً على الموصل ، وكان اول عمل له ان تحرك نحو <sup>ماردين</sup> لقائلة بعض العشائر المتمردة على رأس قوة من ضمنها قوات كويسنجق ·

- YEE -

التمودين نطاقاً مجاصرهم به فلم يتمكن ، واخيراً تركهم وعاد الى ماردين ، وأبقى هناك قوة كبيرة بقيادة اخيه من الرضاعة احمد بيك لمواصلة ضرب الاعداء وتشتيتهم .

ولما بلغ الوزير محلاً يسمى سلطان بابل أقام هناك بانتظار نتيجة عمليات الجيش مع المتمودين ، وبسبب وعونة احمد بيك وطيشه وغروره وهجومه على العشائر هجمة جنونية ، فقد قابلته جموعهم وفتكت بقواته فتكا ذريعاً ، وفر قسم منها نحو ديار بكر وقسم نحو اورفه وقسم وعلى رأسه احمد بيك وسلمان باشا فروا هاربين نحو معسكر الوزير وهم بحالة يرثى لها، ولما وأم الوزير ازعج بشيراً وقرر العودة ، ولما بلغوا نصيين عسكووا بالقرب من نهر جغبغ على أمل أن يعود الوزير بقواته لتأديب عشائر الظفير والانتقام منهم ، الا ان الذين في معيته صارحوه بعدم امكان العودة للقتال ، واعتذروا بقولهم اذا اردت ان لا تطاع فأمر بما لا يستطاع ، وعندئذ اضطر الوزير الى المودة الى الموصل .

وعند وصوله حدثت فتنية بين أهل الموصل وبين الوالي احمد باشا ادن إلى هرب الوالي المذكور، فنصيّوا بدله اسعد بيك، واهين الوزير على تعيينه الوالي المارب، وعاد الوزير الى بغداد حزيناً وكانت عودته في اليوم الوابع من شهر جمادى الاخرة واستغرقت هذه السفرة خمسة اشهر ويومين.

### نفي عبد الله افندي الخزنة دار وطاهر آغــــا الجوقدار

بالنظر لما كان يقوم به عبد الله افندي الحزنة دار وطاهر اغا الجوقدار من اعمال قدعو الى اثارة الاضطرابات ، فقد التي القبض عليها ونفيا الى البصرة حبث أودعا السجن هناك .

ثورة امراء الموصل على احمد باشا وقتله على احمد باشا وقتله المبد بالما على الفتنة التي أطاحت بالوالي احمد بالما

به ادارته وتجاوزه حدود صلاحياته ، وبعد هربه من الموصل امره به سب الموصل المره الموسود و القوة التي تحت ادارته في المكان المسمى كشاف ريثا المزب ان بعسكر هو والقوة التي تحت ادارته في المكان المسمى واده ، الا الزب ان بعسكر هو والقوة التي به وقد ألحق به سليان بيك فخري زاده ، الا الذب عاد الى بغداد من تلقائه . ولم يبق مع الوالي سوى مقدار من المفا المن المفصول عن مشيخة طي ، وشيخ الغرير محمود يبره شامك ، وظاهر الحسن المفصول عن مشيخة طي ، وشيخ الغرير محمود المبن ، م التحقت به حامية العادية ، فاتجه بهذه المبن ، ومقدار من حامية العادية ، فاتجه بهذه الناف الموصل وحاصرها وشدد حصارها واعتدى على القرى المجاورة لها ، وند الخطر الموصلون الى الدفع عن انفسهم وقابلوه وعلى رأسهم آل عبد المبلل ، وحشدوا ضد الوالي قوة كبيرة ، فلما رأى نفسه ضعيفا استنجد بشرف الهادية زبير باشا ، فأنجده بمقدار من عشائر العهادية يبلغ عددهم الثلاثية بناس المراة ، وارسل على رأسهم الحاه موسى بيك ، واخيراً الان مقائل فرسانا ومشاة ، وارسل على رأسهم الحاه موسى بيك ، واخيراً ووقع عنان بيك احد ابناء امرائهم اسيراً بيد قوات احمد باشا ، غير أن احمد باشا ، غير أن احمد باشا هذا قد اصب بطاقة طائشة في اعقاب الموركة قضت عليه حالاً .

وقد استادت الدولة العلية من تصرفات امراء الموصل ولا سيما اسعد بيك ، وامرت بارسال قوة لاخضاعهم ، وفعلًا ارسلت هذه القوة من بغداد بقيادة الاخ من الرضاعة ووصلت اربيل ، ومن هناك اتجهت نحو الموصل واشتبكت مع أهابا في حرب لم تشمر الثمرة المرجوة ، وأخيراً عينت الدولة العلية محمود بيك ألم عمد باشا والياً عليها ، فهدأت الثورة وعادت الامور إلى مجاريها .



- 717 -

## ذكو وقائع سنة خسة وعشرين ومائتين والف قدوم محمد سعيد افندي حالت بهمة خاصة

لقد وصل بغداد من الاستانة رسول الدولة محمد سعيد افندى حالت آل ونيس الكتاب السابق وذلك في اليوم الخسامس والعشرين من شهر جادي الاول ، وقابل الوزير وسلمه رسالة خاصة والنمس منه الاجسابة عليها باقرب وقت لكي يعود بالجواب إلى الاستانة ، وقد استقبله الوزير وأقسامه في دار الضيافة وينا ينتهي من تقديم الجواب.

إلا أن الوزير لم يبد منه ما يدل على اعتمامه في تنفيذ ما أمر به في الرسالة بالرغم من مرور مدة غير قليلة ، وأخذ يسوف ويعتذر ، ولما رأى محمد سعد افندي تلكؤ الوزير في الجواب أخذ يحمّه على الاسراع تلميحاً وتصريحاً ، وأخيراً راح يهده بالنتائج الحطيرة التي تترتب على تأخير الاجابة ، بما أغضب الوزير وقابله بخشونة ثم طلب اليه العودة الى الاستانة على الديوس الجواب خلفه ، وحمله على العودة بصورة شه قسرية .

### غود سليم أغسا متسلم البصرة

لقد كان متصرف البصرة سليم آغا مرتاباً من نوابا الوزير تجاهه منذ متنل عمد افندي رئيس الديوان ، وكان يخشى بـطشه ويضمر التمرد عنـد سنوح الفرصة . فلما قدم محمد سعيد بن حالت أفندي الى بغداد وعلم بقابلة الوذير له بجشونة ثم ارجاعه بشكل غير لائق ، اتخذها ذريعة للتدليل على سوء تصرفات الوذير وأعلن العصان علمه .

ولما علم الوزير بما فعله متسلم البصرة بادر الى عزله ، وأرسل اليه حملة بقيادة الاخ من الرضاعة أحمد بيك، لتأديبه وطرده وليقوم هو بوظيفة متسلم البصرة.

وبينا كان الموما اليه في الطريق بين الكوت والعارة ، علم متسلم البصرة وبينا كان الموما اليه في الطريق بين الكوت والمحمد بيك ما يدعو الى الار فقر هاربا نحو بندر ابو شهر ، وعند ثذ لم ير أحمد بيك ما يدعو الى المار فقط المارية فأعادها لل بغداد ، مكتفياً ببعض القوات التي اختارها للذهاب لهذا المسكرية فأعادها عن طريق النهر .

### عودة محمد سعيد افندي حالت حاملًا فرمانـــأ بعزل سليمان باشا

بن ان بينا ءودة محمد سعيد أفندي منزعجاً من أعمال الوزير الذي امتنبع عن تنفيذ الاوائر الصادرة اليه من الدولة العلية .

ولا وصل الموما اليه الى الموصل قدم تقريراً مفصلًا عن الوزير وتصرف اته وتلكه في تنفيذ أوامر المقام العالي ، وبقي في الموصل بانتظار الجواب .

أما الرذير ، فبالنظر لتصرفاته أثناء حملته على الظفير وسماحه لعساكره بالتعدي على السكان وأهل القرى الواقعة بالقرب من ديار بحر أثناء ذهابه ، والترى الواقعة حول الموصل عند عودته ، ومضايقته لسكان الموصل انتصاراً لحوبه احمد باشا ، كل ذلك قد حمل السكان والوجهاء والاعيان على تقديم لشكادى الى الاستانة في الوقت الذي وصل فيه تقرير محمد سعيد أفندي ، نكان ذلك مدعاة لسغط اولياء الامور عليه ، وأصدروا قراراً بعزله فوراً بعنين من بقوم بالوكالة . وقد أرسل القرار المذكور الى محمد سعيد أفندي النبا بننيذ ما ورد فيه على الوجه الذي يراه ، فاقصل الموما اليه بمتصرف الموم محمود باشا، وبعد المذاكرة جمعوا قوة المن عشار طي وعلى دأسها الشيخ فارس المحمدي ، وكذلك عشار شمالك يمانة أحد البيكات ، والتحق بهذه القوة عبد الرحمن باشا على وأس قواقه من كركوك ، ثم التحقت بهم بعض عشائر العبيد والعزة والبيات واتجهوا نحو ببدار

فلما علم سليان باشا بالامر بادر بالاستعداد للمقاومة ، وصم على صد التوان وعدم الاذعان . وقد جمع ما لديه من القوات وسيرها امامه بقيادة فيض الله

وقد عسكرت هذه التوة في ناحية خرنابات ، واتخذت التعصينات والمرافع الحربية والاستعكامات وتهيأت للقتال .

ولما تقابل الجيشان لم يجسر احدهما على الهجوم ، وخلال هذا التردد ارسل محمد سعيد افندي من مخبو الغربق الآخر بصدور فرمان الدولة العلية بعزل سليان باشا ووجوب تنفيذه ، كما ارسل من يخبر اهسالي بغداد والاغوان الانكشارية عبد الرحمن آغا واسماعيل آغا بوجوب الثورة على الوزير المترد، وقد امتثل هؤلاء الاغوات وانفصلوا عنه حمالًا واعتصوا بالقلعة ، ولكن الوزير تمكن بمن معه من دحر المنشقين وتفريقهم ، ثم التحمت القوات وهرب فيض الله كبية بمن معه نحو بغداد ، الا ان القوات القادمة طاردته حتى وصلت الاعظمية فخرج الوزير شخصياً للاشتراك في محاربتهم، واشتد القتال بين الطرفين، وقتل في هذه المعركة عبد العزيز بيك احمد باشا زاده ان عم عبد الرحمن باشا، وقتل حوالي الثانين محاربًا واصب حوالي المائة وخمسين جريحاً ، وعاد عد الرحمن باشا مخذولًا. ولما اقبل الليل عاد الوزير ومن معه الى بغداد ، وارسل من يتعقب الفارين، وعند وصوله الى الجانب الثاني من نهر ديالي غدرت به فرة الدفاعي واغتالته ، ثم قطعت عنقه واتت الى عبد الرحمن باشا .

وقــد كانت مدة وزارته ثلاث سنوات وشهرين وخبسة وعشربن بومــأ ' ويبلغ من العمر عند قتله الخامسة والعشرين سنة ، وكان شجاعاً مقداماً بثوشاً متواضعًا حليمًا وذكيًا ، وان مـا صدر عنه من الاعمال الطـائثة كان وليد جهله وعدم خبرته بالامور .

## تعيين عبد الله آغا الخزنة دار السابق والياً على بفداد

ينا ان الوزير سلبان باشــا بعد عودتــه من حرب الطفير نفى كلاً من بير الم قدار السابق طاهر آغا والحزنة دار السابق عبد الله آغا الى البصرة ، وقد العرب بعد بضعة اشهر وسمح لها بالعودة الى بغداد .

غير انها عند وصولها إلى القرنة بدا لها ألا يعودا الى بغداد خوفاً من بطش الوزير ، ونوا من هناك نحو الحويزة ومنها الى حبال كردستان ، والقيا عصا الرحال عند عبد الرحمن باشا لمعرفتها به وصداقتهما السابقة معه ، فرحب بهما الرحال عند عبد الرحمن باشا لمعرفتهما به وصداقتهما السابقة معه ، فرحب بهما ركا بصحبته عند ذهابه الى بغداد لتنفيذ مهمة سعيد افندى .

وبعد الحوادث التي ادت الى مقتل سليان باشًا ، اتفقت كامة عبد الرحمين بالناوعمد سعيد أفندي على تنصب عبد الله آغا وكيلا للوزير ، ثم قبض على المُونَادَارُ اسماعيلُ آغاً وكان أَدْ ذَاكِ فِي خُرِنَابِات ، وصدرت الاوامر بعزل احد كهة والحاح عبد الله بيك الكتخدا ، وعين الدفتري السابق داود أفندي الدنزدار والجوقدار السابق طاهر آغا خزنةدار، ورئيس الانكشارية طاهر آغا الدوظيف السابقة ، وقد حضرت الحشود كلها الى بغداد ، وجلس عبد الله آغا في كرسي الوزارة وكالة" ، وبعد مرور شهر واحد حدثت فتنة كان المراد منها الرامة عبد الله آغا وتنصيب ابن الوزير السابق سميد بيك ، إلا انها فشلت ونشنت شمل القائمين بها وعلى رأسهم وثيس الانكشارية عبد الرحمن آغا ، وقد بُلِّ مَكَانَ قَامَ آغَـا أَحَدُ أَعَـانَ كُو كُوكُ . ثم استقرت الاحوال ، وورد رمان الدولة العلية بتميين عبد الله اغا وزيراً ، والحيمت الاحتفالات الاعتبادية

# ونساة عبود باشا متصرف الموصل

بعد عمره المومــــا اليه الى بغداد مع الحلة اختل مزاجه واعتلت صعته ، والغيراً ففي غمبه ، وانتخب أحد أبناء عبد الجليسل القيسام بوكالة الوالي في - YO1 -

الوصل؛ إلا أن مساعي محمد سعيد أفندي لدى عودته الى الاستانة سالت مون الوصل، اد ان مسمى مسمى مسمد الله بيك آل حسين باشا لولاية المومل، الموامر بتعيين سعد الله بيك آل حسين باشا لولاية المومل، ذكو وقائم سنة ستة وعشوين ومانتين والنه

بناء على اتفاق عبد الرحمن باشا مع محد سعيد أفندي فقد استصعب مد عند سفرت الى بغداد متصرف درنة وباجلان بطربقة شبه قسرية ، فكان بطبيعته الحال فاتر الهمة والرغبة في مشاركتهم بالحرب، وبعدما استر الوض اصدر عبد الرحمن باشا امرآ بدون مشاورة الوزير عبد الله باشا بتني بنزل الموما اليه عن دوية وباجلان ، وبتعيين ابن عمد متصرف بابان السابق خالد بلنا مكانه ، وقد أيد الوزير هذا الاجراء ارضاء لعبد الرحمن باشًا. إلا أن تصرفان عبد الرحمن باشا وأعماله لم تنل رضاء الايرانيين ، وجلبت استياءهم منه وغفهم عليه ، وجهزوا حملة الهجوم على درنة وباجلان .

ولمــا علم عبد الرحمين باشا استأذن من الوذير – وكان اذ ذاك في بنداد – في العودة الى كردستان فاذن له ، وكان ذلك في اليوم الحادي عشر من شر

وبعد عزل عبد الغتاح باشا قام ابنه الموجود في زهاو بجمع أتباع والمبرة بهم الى محمد علي ميرزا الذي كتب الى الوزير يلتمس منه اتّ يشهه برعابته ويعيد اليه حقوقه واراضيه المساوبة ، ولكن الوزير رعابة لحتوق عبدالرسن باشا لم يلتفت الى هذا الالتاس.

فلما عاد عبد الرحمن باشا الى كردستان كرر محمد علي ميرزا الناسه من الوزير بصدد قضية عبد الفتاح باشا وابنه، فكتب الوزير بذلك الى عبد الرحمن بإشا يستشيره في الأمر ، الا أن هذا لم يمر القضية اهتاماً .

وظل محمد علي ميرزا بلح على الوزير بكتبه ، وأخيراً نترت العلاقات بين الوزير وعبد الرحمن باشا ، ثم انقلب الفتور الى نفور بسبب عدم اكتران

يد الرحين . يه ، ومن جملة مـا فعله الوزير خلافاً لرغبة عبد الرحمن باشا ان أبدل وثيس والمعدالة بيك المنتخدا وعين بدلاً عنه الدفتري السابق الحاج محمد سعيد بيك، رمكذا اشتدت الحالة بين الاثنين ، وانقلبت الصداقـة ألى عداوة .

#### عزل عبد الرحمن باشا

سَنَا آنهًا مــا حدث بين الوزير عبدالله باشا وعبد الرحمن باشا من فتور ، وند استعدت امور اخرى باعدت بين الاثنين ، وذلك أن محمد على ميروا الحذ بلع بوجوب اعادة عبد الفتاح باشا الى وظيفته واراضيه ، خلافً لرغبة عيد الرَّمَن باشا الذي جلب بكرِّريانه وغطرسته استياء الايرانيين وغضب الوزير في أن واحد ، الى درجة أن اتفق كل من الوذير وحاكم ايران على اجلاء المومـــا البه من الاداض الجحاورة لسنة وعزله . وقد جهزت الحصيحومة الايرانية قوة تدر بسين الله مقاتل الهجوم على عبد الرحمن باشا واتباعه ، فمما كان من عبد الرحمن باشا إلا أن فام بالمنل ، وجهز قوة بقيادة سليان بيك ابن خالد باشا للزمة الايرانين ، وتحرك هو من السليانية على رأس قوة الحرى نحو زهاو .

وِهِا ان الانفاق كان قد تم بين الوذير والجهات الايرانية على نصب خالد باشا على كردستان بجملتها ، فان أبن الباشا الموما اليه لما وصل الى مكان قريب من زماو، استقبله عمد علي ميرزا ورحب به وبالجيش الذي بمميته ، فلما بلغ الحبو سامع عد الرحمن باشًا صعق لهذه المغاجاة ، ولم يو بدآ من الانسحاب والعودة فرداً إلى كويسنجق هو وأتباعه ، واستقر فيها بعدما اتخذ التحصينات اللازمة

ولما بلغت الوزير هذه المعلومات اصدر امره باسناد بابان و كوي وحرير الى غلد باشا ، وارسل هذه الاوامر بيد احمد جلبي .

- YOY -

- YOY -

## ذكر وقائع سنة سبعة وعشرين وماثتين والف ذكر وقائع سنة سبعة وعشرين

سبن ان ببنا ان احد ابناء حاكم ايران المقيم في كرمشاه المدعو محمد على ببزا بعد حصاده مدينة كويسنجن مدة خسة عشر بوماً تصالح مع عبد الرحين باشا وسمح له بالعودة الى حاكمية كوي وحوير ، ووافق على اعها المام المامة بابان لحالد باشا ، وعاد على هذا الاساس الى كرمنشاه ، ولما كان عبد الرحين باشا قد وافق على ذلك مضطراً فقد بقي يرنو بعينيه نحو مقاطعة بابان ، وبعد مرود ثلاثة اشهر نحرك من كويسنجن بايعاد من بعض المقربين على ميزذا ، وانجه نحو السليانية بجبة النزهة وتبديل الهواء ، ثم اخذ يدنو مناشئاً فشيئاً ، فلما رأى خالد باشا هذا الزحف البطيء ، وعلم بما يبيته له عبد الرحين باشا بساعدة عمد على ميرذا في الاستيلاء على السليانية ، ولضعف عد الرحين باشا بمنادة عمد على ميرذا في الاستيلاء على السليانية ، ولضعف لقرة التي نحت يده وخشيت من المهجوم عليه يصورة مقاجشة ، فقد شرح من للبانة وفعب الى ذهاو ومنها الى مند فين ، ومن هناك كتب الى الوثير بله بتع كان عبد الرحين باشا ، مقرد الوثور الت يسافر الى كرحستان على دان عمد المهجود الى نصابها .

أما عبد الرحمن باشا خان وان لم يدخل السلبانية مقد عسيحر بالكرب متها في مكان بسس مرخباد ، وكتب الى عبدالله باشا بعد فراد خالد باشا يعرض طاعه 4 والمنتال لما يأمره به . وعند ثذ عدأت ينزة الوذير وأصدر أمراً بخع لسبانية اليه .

الما عَالَد باشا فقد استدعى الاقامة في بغداء وعهدت اليه اعاوة متدبلين .

وقد تقدم عمد عني ميرذا بقواته ستى اقترب من كويسنبق وسامرها .
وفسيا كان تسلط عمد عني ميرذا وجنوده على هذا ابلزه من البلاد بشجعه على المستيلاء شبيئاً عشيئاً على اقسام أخرى بصورة عامة وكركوك بصورة غامة وكركوك بصورة غامة وكل بصورة غامة وكل بصورة غامة التوات الايرانية ، وعند ذلك ندم الباشا على مسا فرط منه من النساهل نجاء الايرانيين ، وأصدر بياناً إلى عشاؤ كردستان بوجوب الالتفساف سول عبد الرحمن باشا ، ومعاونته في انقاذ البلاد وايقاف الايرانيين عن التقدم واعاديم الى ما وراء الحدود .

ولقد استغل عبد الرحمن باشا هذا البيان واطلع ممد علي ميرذا على مضونه ، وعند ثد تصالح معه ووافق على اعهاد متصرفية بابان الى خالد باشا ، و كوي وحربر الى عبد الرحمن باشا ، وانسحب هو وقواته الى كرمنشاه ، وكانت مدة محاصرته لكويسنجق خمسة عشر يوماً .



- TO1 -

# سغو عبداله باشا لايتاف عبد الرحمن باشا

بما أن عبد الرحمن باشا كان من أوائل الذين سعوا لتعيين عبدالله باشا وإلياً على يغداد ، فان هذه الدالة عليه جعلته يعتقد بنفسه كأنه هو الوالي ، وركب الغرور ولم يعد يأبه لما يتلقاه من الوالي من أوامر وتعليات ، وراح يعل كانا هو الآمر الناهي ، وسمح لأتباعه أن يفعلوا ما يشاؤون ، فأخذوا يعتدون على القرويين في أطراف أدبيل وكركوك يسلبون ويقتلون ، وتشجع رئيسهم فراح يحاول الهجوم على أدبيل وضمها إلى الاراضي التابعة له .

وقد اوغرت هذه الاعمال صدر الوزير فلم بعد يطيق التغاضي عنها، وأصدر أمراً بعزله وتعيين خالد باشا متصرفاً على بابات ، وسلمان باشا متصرفاً على كوي وحرير ، ثم جرد حملة وسار على رأسها لتأديب عبد الرحمن باشا، وخرج من بغداد في الوم الحادي والعشرين من شهر جمادى الاولى ، ولما علم عبد الرحمن باشا قام هو ايضاً بالاستعداد لمواجهة المرقف، وخرج من السلمانية والغرور والجبروت مل أهابه ، وظل يتقدم حتى وصل قرب كفري حيث التتى مجملة الوزير ، والتجها في حرب ضروس ابدى فيها دفتري بغداد داود افندي من الحية والشجاعة والبسالة مها قوسى به قلوب افراد الحملة ، واخيراً افتدى من الحية والشجاعة والبسالة مها قري به قلوب افراد الحملة ، واخيراً انتصر الوزير ، وأوقع بقوات عبد الرحمن باشا ضرباً وقتلاً، وفتك بهم فنكا أنتصر الوذير ، وأوقع بقوات عبد الرحمن باشا مع حوالي عشرين شخصاً غريماً ، وقد فر عبد الرحمن باشا الى جهة كرمنشاه مع حوالي عشرين شخصاً عكنوا من الافلات من الموت باعجوبة بعد ان تركوا وراءهم كل ما كان في

حوزتهم من سلاح وأموال وخيام .
وقد بقيت الحملة في مكانها بعد فرار الاعداء ثلاثة ايام ثم نحركت نحو
وقد بقيت الحملة في مكانها بعد فرار الاعداء ثلاثة ايام ثم نحرك، خليل
كركوك . ولما كان كل من متسلم كركوك صاري مصطفى آغا بغداد
كركوك . ولما كان كل من متسلم كركوك صاري مصطفى آغا بغداد
كركوك . ولما كان كل من متسلم كركوك صاري مصود بيك ، وآغا بغداد

المان قام آغا، من الذي يمالئون عبد الرحمن باشا ويشدون ازره في الحفاء، المان قام آغا، من الذي يمالئون عبد الرحمن باشا ويشدون ازره في الحفاء، ومهم ينخ شمر إيضاً المسمى شاطي ، فقد قبض عليهم وعلى ثلاثة آخرين من يبيز شمر وزجوا في السجن دينما ينظر في امرهم . ثم سار متجهاً نحو ادبيل ، يبيز شمر وزجوا في السجن دينم الموصل ، ولكن سعدالله باشا حضر في رمن هناك حاول أن يواصل سفره إلى الموصل ، وحاد هو الى بغداد .

ربه بعدو مركب المن باشا فقد النجأ ايضاً الى الشاهزادة محمد علي ميرزا ، واستعاد أما عبد الرحمن باشا فقد النجأ ايضاً الى الوزير كتاباً يرجوه فيه ان يعفو ماكان ببنها من صدافة سابقة ، وارسل الى الوزير كتاباً يرجوه فيه ان يعفو عن ولكن الوزير أعاد الرسول مع الاعتذار بعدم امكان النظر في أمر العفو عن عد الرحمن باشا .

وقبل وصوله الى بغداد علم بفرار سعيد بيك احد اولاد المرحوم سليمان باشا نمو المنتفك بعد ان أعلم الناس بأنه خارج لاستقبال الوزير .

وقد استغرقت سفرة الوزير شهرين وعشرة أيام .

### تحركات الشاه زادة محمد علي ميرزا

نظراً لالتجاء عبد الرحمن باشا الى الشاه زادة محمد على ميرزا فقد قام هذا بعدة عاولات لارجاعه الى اراضيه والعفو عنه ، إلا أن الوزير لم يلتفت الى ذلك بما أدى الى استياء الموما اليه ودفعه الى الحركة المهجوم على بغداد ، وقد نحرك نملا من كرمنشاه على رأس قوة كبيرة ، وظل يتقدم حتى وصل نزلوباط ، وسمح لأتباعه بنهب القرى التي يمر بها والاعتداء على سكانها ، ولما وصل الحباره الى الوالي استعد لمقابلته ورده ، ولكن خروج سعيد بيك آل ما النا في المنافقة الى وجود مواقع اخرى تحول دون مغادرته بغداد ، واضطر الى الموافقة على طلب الشاه زادة بالعفو عن عبد الرحمن باشا ، واعد الله مقاطعات كوي وحرير وبابان بعد ان نخى عنها خالد باشا وسليان

- 107 -

### ذكر وقائع سنة ثبانية وعشوين ومائتين والف مقنل علي باشا وطاهر كهية

قانا ان الوزير قرر مواصلة السفر من الحسكة ، وقد ظل يسير بقواته حتى انترب من دبار حمود الثامر . ولما علم هذا بدنو حملة الوزير استعد لها وجمع الحدود والعشائر الموالية ، وخرج من المنتفك على وأس قوة تبلغ العشرين الفأ من الحاربين المشاة والفرسان، وأقام في مكان يبعد ساعتين عن سوق الشيوخ ، وكان ومن هناك اخذ في مراسلة الوزير طالباً منه ان يعفو عنه ويغفر له . وكان الغرض من ذلك اخفاء ما يضمره من نية الهجوم على الوزير وقواته ، ولكن الوزير لم يجبه على مراسلته ، وظل يتقدم حتى وصل موقعاً يسمى غليوبن ، وهناك تصادمت القوتان وراح بعضهم يوشق بعضاً بالمدافع والبنادق من الصباح الباكر حتى الظهر ، وقد ابدت الحلة من الشجاعة والبسالة ما جعلها تنفوق على العائز ، فأخذت تفر من هنا ومن هناك ولم يبق في الميدان سوى سعيد بيك السلمان باشا على رأس قوة تقدر بثلاثين فارساً .

فلما رآه الجنود الذين كانوا بمعية والده عرفوه وتذكروا نعبته عليهم ومالوا نحوه والتعقو به لنصرته ومعاونته ، بما شجع بعض العشائر على الالتحاق به ايضاً ، واغاروا على الوزير وحملته ، واوقعوا بهم وغنموا ائقالهم ومعداتهم ، فاضطر الوزير الى الفرار هو والكتخدا طاهر كهية وحوالي المائتين من أقباعهم من بغداد . وفيا هم في طريق عودتهم ظفرت بهم العشائر التي كانت قد فرت من المعركة في بداية الامر ، واحاطت بهم من كل جانب ، وحالت بينهم وبين مواصلة السفر . وفي هذه الاثناء حضر آخو حمود النامر وهو محمد السعدون على رأس مائة في الوالي وجماعته ، ثم دنوا منه ومن جماعته ، والزاوهم تلك الليلة في مخياتهم ، وساقوهم صباحاً نحو سوق الشيوخ مقيدين عفورين، وبعد مرور يومين قبضوا أيضاً على سليان آغا الذي كان قد قتل احد

باشا، ودفع نصف التعريضات التي طالبه بها محمد علي ميرزا وتعهد بدفع النصف الباقي في اقرب فرصة ، وعند ثذ عادت القوات الايرانية الى بلادها .

وبعد عودة القوات الايرانية استدعى اليه كلا من خيالد باشا وسليان باشا واعتذر لهما للظروف القاسة التي اضطرته الى اتخاذ تلك الاجراءات ، وخصص لهما مقاطعات مندلجين وخانقين وعلى أباد مضافاً اليها مقاطعات شهربان وبلاد روذين .

## سغو علي باشا الى المنتفك لضرب حمود الثامر

سبق أن بينًا أن سعيد بيك أحد أبناء سلمان باشا قد خرج من بغداد متجاً ألى المنتفك ، وقد أشيع أنه أغيا خرج من بغداد خوفاً من بطش الوزير على باشا . ولكن الوزير اعتبر خروجه من بغداد والتجاءه الى شيخ المنتفك غيانة وغدراً ، فقرر السفر على وأس حملة الى تلك الجهات ، وتحرك من بغداد في اليم السابع والعشرين من شهر شوال مبتدئاً سفرته بالفلوجة لاستفاء بعض الضرائب المستحقة على شيوخ الدلم، وقد تمكن من استيفاء بعض هذه الفرائب والرسوم خلال بضعة أيام، ثم وأصل سفره الى الحلة ومنها الى الحسكة وعسكر والرسوم خلال بستعداداته وانتظار الذخائر الضرورية للحملة ، ولوصول اخبار الله بخطورة مواصلة السفر في ذلك الوقت .

ولما أعياه الانتظار قرر التقدم مهما كانت الموانع والاسباب .



- 401 -

يد آغا حال دون ذلك وطمأنه وهدأ من روعه . وحين بلغ حميد بيك ناحية الدورة القريبة من بغداد ، اسرع لاستقب اله وحين : الرجر، والاعبان والرؤساء والعلماء ، ودخل بغداد باحتفال مهيب برهنوا به على الرجود الراحل وطاعتهم له ، وأدخل الى السراي الخاص بالوزير ، وأقاموه عبر إلى الراحل وطاعتهم له ، وأدخل الى السراي الخاص بالوزير ، وأقاموه مبهم و كبلا الوالي ، و كتبوا بذلك الى الجهات المختصة في الاستانة . وبالنظر مناك و كبلا الله و النظر (غة الله الحل والعقد في بغداد، ولخدمات ابيه الجليلة للدولة العلية، فقد صدر النمان بتعيينه والياً على بغداد والبصرة وشهرزور برقبة وزير ، ووصل هذا النومان بيد رئيس المابين الحاج حسين آغا يرافقه محمد آغا معتمد سعيد افندي. وكان وصولها الى بفداد يوم الخامس عشير من شهر شوال .

وكان بما فعله الوزير الجديد ان اقر كل موظف بوظيفته ، وأبقى كل شيء على ما كان في بداية الامر ، ثم بدا له ان يجري بعض التبديلات التي وآها فرورية ، فعين داود افندي دفتري بغداد وكيلًا للكتخدا مكان طاهر كهة ، وعِن مَلَّهُ عَمْر آغا رئيس الاغوات السابق بوظيفة كهية ، وعزل منسلم البصرة رم آغا ونصب بدلاً عنه السيد سليان بيك فيخري زادة.

ربًا أن داود افندي من المرظفين البارزين ومن الرجال الذين يتقانون في نَادِيْ الرِّاجِبَات ، فقد كسب رضاء الوزير وجعله موضع ثقته واعتماده ، وأناط بِ كُنيراً من الاعمال الهامة. ثم عزل الخزنه دار خليل آغاً وعين بدلاً عنه لطف الله أَغَا، ولكنه عاد وعِن خليل آغا منسلماً لكر كوك، وجلب آغا القرنة السابق النم في المنتفك سيد خضر آغا وعينه آغا لبغداد لما سبق من خدماته واخلاصه، وذلك بعدما عزل سعيد عليوي آغا بسبب صدور بعض المخالفات منه ونفاه الى

وفاة عبد الرحمن باشا وتعيين ولده خلفاً له كات عبد الرحمن باشا قد اشتد عليه المرض ، واخيراً ورد خبر وفاته ، أيناه حمود الثامر وضموه الى الوالي ورفيته طاهر كبية ، ثم قتلوا الثلاثة وقطموا والوزير على باشا هو من عاليك المرحوم سليان باشا وكان يبلغ من العبر حوالي الحسين عاماً، ومدة تقلده الحكم مع مدة الوكالة سنتان وخسة الم

## وزارة سعيد بيك ابن سليان باشا

كان سعيد بيك في الثانية عشرة من العمر عندما قتل المرحوم والده سايان باشا ، وكان برغم حداثته يزاول بعض الوظائف التي ينيطها به أبوه، وكان بعد مُعْتَلُ أَبِيهُ قَدْ الزُّوى في بيته وأهمل امره من قبل علي باشا الذي لم يرع لابيه حرمة باسناد بعض الوظائف له ، كما أنه لم يطلب عمَّلًا من أعمال الحكومة . واخيراً تقدم بعض الوجوء الى الوالي يلتمسون منه ايجاد وظيفة له رعاية لحرمة والده ، فوافق على ذلك وعنه وكلُّا له عند تغيب لمدة يوم أو يومين ، ثم تركه في زوايا النسيان مرة اخرى فكان يقضي أوقاته في بيته شبه سجين .

ومع أنه لم يكن ليطمح الى ارتقاء منصب والده ، الا أن بعض وجوه البلد وعلى رأسهم فيض الله كهية حببوا له العدول عن هذه العزلة، ووسوسوا له ان الوالي عبد الله باشا يضمر له السوء ، ويحاول ان يزيحه عن طريقه لئلا يغالبه في ارتقاء منصب الولاية مكان ابيه . وحملوه بهذه الوساوس على مغادرة السلد واللجوء الى شيخ عشائر المنتفك كما تقدم ذكره .

ولما أنتهت موقعة على باشا تقلد سعيد بيك قيادة الحملة وعاد بهـــــــا الى بغداد مستصحباً معه شيخ المنتفك حمود الثامر . وكانت عودته الى بغــداد في اوائل شهر دبيع الاول. وبمــا ان رئيس الانكشارية في بغداد سعيد عليوي آغاكان من اتباع عبدالله باشا والمحسوبين عليه ، فقد توجس خيفة من قدوم سعيد ببك على هذه الصورة ، وكاد يقوم باثارة فتنة قبل مجيثه، إلا أن الوكيل درويش

- 171 -

وقد تقدم امراء كردستان واعيانها ومشايخها ورؤساء قبائلها بافتراح الى الوالي لتعيين اكبر اولاده محمود بيك مكانه ، فوافق الوالي على طلبهم وأصدر أمراً بتعيينه حاكماً على بابان وكوي وحرير مع لقب باشا خلفاً لأبيد .

## سغر سعيد باشا لمقاتلة عشيرة الخزاعل

نظراً لما كان يقوم به شيخ الخزاعل من اعمال ثودية ، فقد قرد الوزير ان يقصد تلك الجهات لاعادة الامن الى دبوعها ، والضرب على أيدي هذا الشيخ . وقد تحرك من بغداد على رأس حملة عسكرية في اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجمة ، ولما بلغ الحلة نصب خيامه وأقام هناك لا كمال الاستعدادات الضرورية لهذه الحلة قبل مواصلة سفرها الى الجهة المقصودة .

## ذكو وقانع سنة تسعة وعشرين ومائتين والف

بينًا آنفاً ان الوزير قد أقام في الحلة لا كال الاستعدادات ، إلا انه بالنظر لبعض الموانع ظل مقيماً في الحسلة ، ثم عدل عن السفر الى الحزاعل واكتفى بادسال كتاب إلى الشيخ يدعوه فيه الى الطاعة ، وبعد التهديد والوعيد اذعن الشيخ المذكور وتعهد بدفع ما عليه من الاموال الاميرية ، وعلى قاعدة (قد رضينا من وصالك بالوعود) فان الوزير وثق به وعاد الى بغداد بعدما أقام في الحلة مدة شهرين .

وقد سعى لديه بعضالذين تقربوا منالوذير بطرق ملتوية ضد داود افندي، وحملوه على عزله من الدفتردارية ، واقامة الدفتري السابق الحاج محمد سعيد بيك مكانه

ولقد بينًا في مكان سابق ان عبد الرحمن باشا عندما تسلط على بغداد هرب منها كل من محمد آغــــا والاخ في الرضاعة احمد ببك خلال تلك الحوادث . ولكنهما بعدما علما بمقتل عبدالله باشا ، عادا الى بغداد ولقيا من لدن الوذير كل

رد و اكرام ، وأعادها الى وظيفتيهما السابقتين . وكان محمد اغا قد نفي من فيل على باشا الى البصرة ، وفر من هناك واختار الاقامة في ابو شهر كل هذه المدة . ولما علم بعودة الامور الى مجاريها على عهد سعيد باشا دفعه الحنين الى الوطن فعاد بعد الاستثذان . أما اخوان عبد الرحمن باشا وهم عبدالله بيك وأحمد بيك وعمر بيك فقد فارةوا محمود باشا ابن اخيهم ورحلوا الى بغداد وارساوا أتباعهم للاقامة في كركوك وضواحيها .

### تعيين داود افندي قائداً على الحلة والحسكة

لقد كانت عودة الوزير من الحلة ، وانصراف رغبته عن مواصلة السغر الى الحزاعل ، مدعاة القال والقيل وباعثاً على الاعتقاد بضعف الحكومة وخوفها من العشائر ، بما شجع عشائر الجزيرة والشامية على الثورة ضد الحكومة سالكين سبل الحزاعـــل والزبير ، وتبعتهم العشائر النجدية : الجربا والظفير والرولة ، واقتربت هذه العشائر شيئاً فشيئاً من المدن العراقية كالعتبات المقدسة والحلة .

ولم تتخذ الحكومة أي اجراء لأعادة الامن الى نصابه ، فزاد سكوتها النمردين تجاسراً واقتربوا من مدينة الكاظمية والجانب الغربي من بغداد .

ومن غريب الانفاق مجيء ما يقرب من الاربعين الف زائر من الديار الإرانية في تلك الظروف المحفوفة بالمخاطر لزيارة العتبات المقدسة ، وتحرش التواد بهم نما اضطرهم الى التكتل والمكوث في العتبات المقدسة في شبه حصار ، لعدم تمكنهم من التنقل من بلد الى دلد .

وكان بين هؤلاء الزوار حرم حاكم ايران وعياله مع جماعة من رؤساء الحكومة الايرانية وخوانينها ووجوهها .

ولما ضاق عليهم الامر اتصاوا بالحكومة المحلية وبالوذير مباشرة لايجاد مخرج لم ، ولتسامين نقلهم وعودتهم بعد اداء الزبارة . وعندند فقط تحرك الوذير ورأى من الفروري اتخداد اجراء فوري لضبط النظام واعادة الامن الى هذه

### ذكر وقائع سنة ثلاثين ومائتين والف

سبق ان ذكرنا ان داود افندي قد عسكر في ضواحي الديوانية ، وقد كان مكونه هناك بقصد الراحة والاستعداد لمواصلة سفره نحو عثائر الحزاعل الذي عادوا الى التمرد بعدما امنوا من وصول الحلات اليهم منذ وزارة على بالما ، وامتنعوا عن دفع الضرائب المستعقة عليهم ، الا ان ما ابداه داود افندي من الشدة قد بعث في قلويهم الرعب والرهبة ، وخافوا مغبة اعمالهم نانكه شوا في ديارهم ، ثم راح شيوخهم يتسللون لواذا نحو المعسكر لاعلان الطاعة ، ويتمهدون بدفع ما عليهم من رسوم واموال اميرية ، وقد دفعوا فغلا منها مقدماً .

وقد رأى القائد داود أفندي ان الاحوال الحاضرة تستوجب الرأفة بهم فأجابهم الى مبتغام وصفح عنهم ثم نظم المورع ، وبعد ان كان عازماً على المجوم على افضاذ لملوم من عشائر الحزاعل ، انصرف عن ذلك وقرو العودة بجوشه الى بغداد .

غير أنه رأى أن يستأذن من الوالي في أمر المودة ، وعلى هدذا بقي هناك النظار التعليات ، فأثار مكونه في قلك الانحاء عشيرة لملوم خوفاً من هجومه علما ، ودفعت بأكابرهما ومن جملتهم عصن الغانم الى عرض خضوعهم، فعفا عنم ، وبعد تنظيم أمورهم عاد بجملته إلى بغداد ، وكانت عودته في نهاية شهر منم الحير، واستغرقت سفرته ثلاثة أشهر وستة عشر بوماً ، وكانت تتأثيج هذه المنه على جانب عظيم من الاهمية لأنها وطدت ادكان الحيكم ، ونشرت الامن في البلاء ، وأعادت الطمأنينة إلى الناس ، وقد توثقت أواصر الصداقة بينه وبين الزي الى درجة أن عهد الله بأكثر أمور الدولة. وكان الوزير قبل عودة داود النعي قد عزل وكيل الكنغدا درويش آغا ، ونصب متسلم البصرة السابق الحالم علاله مكانه .

الامكنة التي يوتادها الإجانب من كل مكان الزيارة ، وقرر بعد النداول مع قائداً على حملة عسكرية قوية . قائداً على حملة عسكرية قوية .

وقد امتثل الموما اليه وخرج من بغداد في اليوم الرابع عشر من شروذي القعدة متجباً نحو الحلة ، ولما انتشر خبر قدومه بين الناس تهب النواد وفروا نحو البوادي من غير قتال ، وبذلك عاد الامن الى المسالك والمدن ، وتنفس الناس الصعداء ، ثم ارسل عدداً من قواته الى كربلاء لنامين جلب الزوار من هناك ومرافقتهم الى النجف الاشرف واعادتهم ثانية الى الحالة ، مع تأمين وصولهم الى بغداد في طريق عودتهم الى ديارهم سالمين آمنين .

وبعد اكمال هـذه المهمة سافر الى الحسي ، وعرج في طريقه على عثيرة زبير وعزل شيخها لاخلاله بالامن ، وعين بدله شيخ شفلح الشلال ، وأخذ عليه عبداً بوجوب المحافظة على الطرق ونشر الامن في كل مكان ، ثم هجم على عثيرة الواوي وأوقع بها لاعتدائها على الآمنين ، والتى القبض على شيخها وفر افراها بأرواحهم الى الاحتال والانهار، واستولت الحملة على اغنامهم ومواشيهم واموالم وارسلتها الى بعداد ، ثم ضربت الحملة شيامها بالقرب من الديوانية .



- 478 -

وقد كان لما ابداه خالد باشا متصرف بابان سابقاً من فتور في سفره الى الحلة بجمية سعيد باشا في اواخرسنة غانية وعشرين وما نتين والنب وقع غير طيب في قلب الوزير ، أما عبدالله بيك اخو عبد الرحمين باشا الذي ابدى من الحاس والاستعداد ما لا مزيد عليه اثناء مرافقته لداود افندي في سملته على الحزاعل ، فقد توثقت بينه وبين داود افندي عرى الصداقة وصار موضع الثقة لدى الجميع . أما خالد باشا فقد كفت يده واخذت منه مقاطعات مند لجين وخانتين وعلى أباد ، وأسندت الى عبدالله بيك ، ومع أن العفو قد صدر عنه بعد لذ إلا أن تلك المقاطعات لم تعد اليه .

وفي اواسط عهد وزارة المرحوم علي باشا ، كانت الدولة العلية قد أصدرت أوامرها الى بعض القطعات العسكرية للتوجه الى العراق لرد غارات الايرانيين على البلاد العنانية ، فكان من تتبجة ذلك ان استولى الرعب على الحكومة الايرانية ، وأسرعت في الانسحاب من اطراف كوى وحرير ودرنة وباجلان، وعهدت بأمر معالجة الاوضاع الى سعيد باشا .

وقد عين سليان باشا منصرف بابات السابق حاكماً على كوى وحرير ، ومحد جواد باشا على درنة وباجلان . وبقي الحاج عبدالله آغا خمـة اشهر بوكالة الكتغدا ، ثم نحي عنها وأعيد درويش محمد آغا الى الوظيفة المذكورة .

ووقع خلال هذا الوقت اعتداء على المزارع وبعض المقاطعات التابعة للحاة من قبل بعض الاشقياء، فأوعز الى خالد باشا ان يوسل عدداً من اتباعه لناديبهم، فأرسل ولده محمد بيك على رأس خمسائة مقاتل الى بغداد ومنها الى نهر الشاهي لاعادة الامن والنظام الى تلك الانحاء .

#### سفر سعيد باشا نحو الخزاعل

كان جامع بيك الشاوي الذي نفي في عهد عبدالله باشا ، قد عاد فالتجا الى شيخ عشائر الخزاعل ، ولما لم يجد الترحيب اللازم من جانب الشيخ سلمات

- 177 -

الهن أض له الشر وراح يتدين الفرص للانتقام منه ، الى أن ورده كتاب من الهن أض له الشر وراح يتدين الفرص للانتقام منه ، الى أن ورده كتاب من المعن على الفارس أحد شبوخ الحزاعل ، يشكو فيه الشيخ سلمات المحسن البيغ على الله وسوء أعماله ، فما كان من الشاوي الا أن قدم هذا الكتاب الى يبدد مثالبه وسوء على الشيخ المذكور ويحثه على السفر لتأديبه وأعادته الى الزبر ، وراح مجرضه على الشيخ المذكور ومحيثه ولا من عشيرته بصورة رسمية ما المواب ، وعلى الرغم من أنه لم يبدر منه ولا من عشيرته بصورة رسمية أي أد و المخالفة تستوجب تجهيز حملة ضده ، فقد أخذ الوزير به الممام جامم يك ، وكان ذلك أوجهز حملة قوية ترأسها وسار بها متجها نحو ديار الحزاعل ، وكان ذلك في البرم النامن من شهر شوال .

وعند وصوله الى الحسكة اضطرب من قدومه شيخ الشامية مغامس الشلال؛ 
نزك دباره وفر الى جهة بجهولة . ثم تقدم من الحلة احد شيوخ الحزاعل عباس 
للفذ ، وعرض خدماته على الوزير . أما الشيخ سلمان المحسن فقد تحصن وسط 
عال للمر ، ثم فر من هناك الى المدينة وسط الاهوار ، فوقعت عشيرة لملام 
غن طائلة العقاب ، ودمرت الحملة كل ما يعود لسلمات المحسن من ذروع 
بعاطلات ، وضربت خيامها في مكان يبعد نصف ساعة عن المحل الذي تحصن 
بعاملات المحسن ، وراحت تضيق عليه وتحاصره من كل جانب ، واخير 
نا الغراد وتشتت جمعه في الاهوار ، وكان من المتعذر مواصلة تعقبه ، 
نادت الحملة نحو جليحة لاستيفاء ما بذمتها من رسوم ، ولما تعذر عليها ذلك 
عاد الوزير بجملته عن طريق النجف الاشرف ، وبعد زيارة علي المرتضى الحليفة 
الرابع وزيارة سيد الشهداء الحسين المجتبى ، وصل بغداد وكانت مدة هذه الحملة 
مربن وسنة وعشرين يوما .



- 777 -

# ذكر وقائع سنة احدى وثلاثين ومانتين والف اتفاق فارس الجربا مع الخزاعل

لقد أهمل شأن فارس الجوبا وأتباء، من البدو والزقاريط والبعيج من جانب الوزير سعيد باشا مدة طويلة ، وحرموا من الرعاية التي كانوا يتمتعون بها من قبل اسلافه ، الامر الذي دفعهم الى ان يتغوا مع الشيخ سلمان الحسن شيخ الحزاعل بوجه الحملة ، واتفتوا فيا بينهم على ان يسرع كل منهم الى نجدة الآغو عند الحاجة .

فلما كان الوزير في طريق عودته الى بغداد حاولوا التصدي له ، إلا ان الشجاعة خانتهم فلم يفعلوا شيئاً ، وعادوا فتجمعوا ثانية في دبار الخزاعل ، والتحق بهم كثير من العشائر المجاورة ، فاتجهوا نحو الحلة بكل هذه الجوع ، واعلنوا الثورة على الحكومة ، وأغاروا على الغرى وقطعوا الطرق ، ونشروا الفوضى والاضطرابات ، واعتدوا على المزارع المجاورة للحلة واستعدوا لاحتلالها.

فلما بلغت اخبار هذه الاعمال مسامع الوزير ، وذلك بعد وصوله الى بغداد ببضعة ايام ، ورأى ان عودته اليم بعد تلك السفرة المضنة بما لا قبل له بها ، كتب الى شيخ المنتفك حمود الثامر ان يرد هذه العشائر ، فما كان منه الا ان اسرع بعشائره نحو بغداد والتبس من الوزير ان يحده بقوة رسمية من عساكر المحومة فكان له مما اراد ، وأردف هذه القوة بقوة أخرى من عشائر السبد والدريعي والظفير بقيادة جاسم بيك الشاوي ، واتجهوا نحو العشائر الشائرة فل العشائر النائرة مناشرة ، وكان من جملة القتلى ابن اخ فارس الجربا المسمى بنيات ، وانهزا الله الدون الى الاهواد .

وكانت الحكومة قد عهدت امر المحافظة على الحلة واطرافها بمعمد بيك ان

- ۲71 -

الله بائيا ، وأبدى الموما اليه من الحدمة والاخلاص مــــا حببه الى الوزير ، الله بائي الوزير ، الله عبدت مقاطعة ادبيل الى أبيه ثم التحق به ابنه .

ونظراً لما أبداه متصرف كوى وحرير سليمان باشا من فتور وبرود في تلبية ونظراً لما أبداه متصرف كوى وحرير سليمان باشا من فتور وبرود في تلبية المات الحكومة ، فقد تم عزله وأعطيت المقاطعتان الى محمد بيك ابن خالد بالإكالة مع لقب باشا . فلما بلغ سليمان باشا ذلك جمع اقباعه وسافر بهم الى مية كرمنشاه ملتجناً الى الميرزا محمد على .

وند سافر محمد باشا وخالد باشا كل الى مقر وظيفته .

### هيام سعيد باشا باحد الشبان

الامانة الى ان الوزير كان حديث السن والعهد وقلة الحبرة في تصريف العرد وتركه الحبل على الغارب ، فقد وقع في هوى احد الشبان وهو يدعى عادى وبلقب بابن أبي عقلبن العلوجي ، وزاد اهماله بسببه لشؤون البلده ، والرا الوزير تابعاً وحمادى متبوعاً ، وبسط هذا يده في كل امر من امور الدوة الى ان دب الوهن الى جميع مرافقها ، ثم اتشرت الفوضى والاضطرابات مناوناك ، وكما نبه الوزير الى ضرورة معالجة الاوضاع وعرض عليه ما معاليه الما الله الموضى عن الناصحين ، واستمر سادراً في طيشه واهماله وسوء العلم الله الى ان عمت الفوضى سائر الارجاء ، ففي النجف الاشرف اشتملت شرارة المنافذين الشوت والزكرت ، وراحت احداهما تقاتل الاخرى داخل المنافذين الشعرت والزكرت ، وراحت احداهما تقاتل الاخرى الحبا نعارب بعضهم بعضاً ، وكذلك الحال في مند لجين اذ فصموا عرى الطاعة بنائرواعلى الحصومة وطردوا الضابط الذي يتولى امورهم فيها . ثم أعقبتها كركوك وواح أهلوها هم الاخرون محارب بعضهم بعضاً . واتسعت الفتنة ، والشرت الزوات في الرجاء البلاد ، وسارت الاحوال من ميء الى أسوأ مدة النسوات .

- 179 -

وبما زاد الحالة حوجاً اصدار الوزير امراً عزل به محمود باشا متصرف بابان ، وعين مكانه احد اخوان عبد الرحمن باشب المقيمين في بغداد وهو عبدالله باشا مجمعة انه أقدر على ضبط كردستان ، وسيّره الى كركوك مزوداً بسرية من القوات النظامية وعلى رأسها قائدها عبد الفتاح آغا .

ولما وصل الموما اليه الى قرب كركوك نصب خيامه في محل قريب يسمى قول دكرمان . فلما سمع محمود باشا بالأمر امتنع عن النخلي عن منصبه ، وجهز قوة كبيرة نحت قيادة احد الحوانه وهو عثمان بيك ، والجمه بها نخو دربند . وقد اتصلت اخبيار هذه الحركات بمسامع حاكم ايران فجهز جيشاً قوامه عشرة للاف جندي وارسله من طهرات لمصاونة محمود باشا الذي النحق هو ايضاً بالقوات التي تقدمته ، ونصب خيامه في دربند متحدياً عبدالله باشا ومتوعداً إياه في حالة عاولته الافتراب منه .

أما عبدالله باشا ورئيس السرية التي برفقته فقد رأيا ان قوانهما ليست سوى شردة صغيرة امام هذه الجيوش الجرارة ، فانكمشا وظلا في حيرة من أمرها. وأما الوزير فبالنظر لسوء اعماله وتكاثر الشكاوى ضده الى الدولة العلمة ، فقد قردت عزله وعينت مكان اقامته في محلة الشيخ بكر من محلات حلب . ولحكن الوذير ما زال في غفلة عن كل هذا ، وظل على غوايته وتهاونه في الامور ، وعاد عبدالله باشا الى كر كوك وقبع فيها ، كما عاد محود باشا بجيوشه الى متر حكمه كأن الاوامر لم تصدر بعزله .

#### خروج داود افندي من بغداد غاضباً

ان هذا الرجل الشهم الغيور والذي تربى تربية عالية ، ودرس مختلف العلام والغنون على ايدي العلماء ذوي الاختصاص ، قد تعرض لفضب الوزير بوشابة من صاحبه الشاب السفيه ، ونحساء عن وظيفة الدفتردار ، فلم يتأثر لعلمه الن

الرزير مغلوب على أمره ، ثم نحاه عن بقية الاعمال والوظائف التي كانت تحت الودير إدارة ، كما اوغر حمادى صدره على متسلم كركوك السابق خليل آغا فنفاه بلا زن الى البصرة ، فاضطر الى الهرب من هنـ اك والنجـ أ الى ايران ، كما اضطر منيل البصرة السابق وستم آغــا الى ساوك هذا الطريق بالالتجاء الى ايران ، والافائة الى هؤلاء ضيق على رفيق صباه ومعتبده الخزنهدار لطف الله آغـــــا فأحال نفسه على النقب عد ولزم داره ، وكثيرون غير هؤلاء قد نكل بهم ينعريض ذلك الشاب، وترك بقية الموظفين في حيرة من أمرهم الى ان انتشرت الماءة عزله. فكانت هذه الاشاعة بلسماً للقلوب المكلومة من الوزير ومن اعماله ونصرنانه ، وراح المخلصون والحريصون على المصلحة يترددون خفية على دار داود أفندي ويعرضون عليه أن يتولى الامر هو ، وقالوا له انتــا نعلم بأنك لا زبد ان نخون احد ابناء سلمان باشا ، وقد كنت حتى الآن عند اوادتك هذه ولم يبدر منك ما مخالف ذلك ، ولكن الدولة العلمية قد عزلته وأصبح في حكم العدم، وانت تعلم أن الدولة لا توسل والياً من العثانيين لحيكم هذه البلاد، وأمّا ترجم أن يتولى العراق احد ابنائه الذين ولدوا فيه ، وليس فيهم من هو اقدر منك وأجدر على القيام بهذه المهمة، ولا يوجد من يزاحمك عليها ، ولما كان أمر عزل سعيد باشا ما زال مجهو لا لدى العشائر ولدى اغلب السكان فعما قريب سبنشر؛ وبانتشاره تعمالفوضى ولا يعلم الا الله نتائجها وستكون انت المسؤول أنَّ لم تتداركها من الآن ، فكان الموما اليه متردداً بين الاقدام والاحجام ، رفي هذه الاثناء اشتدت أعمال الوذير التعسفية وأوشكت البلاد على الانفجار ، وعد أن داود افندي على رأي الاكثرية ، ورفعت العرائض والمضابط الى العراة العلبة من الوجوه والاعيان والرؤساء مقترحين تعيينه والساً على العراق بلل سيد بالسُسا . ولكي يكون في أمن من غدر الوالي خرج من بغداد في البرم الناني عشر من شهر شوال ، وكان يصعبه حوالي المائة وخمسين شخصاً الندالان بينه الاغوات عمد آغا وأخو سلمان باشا من الرضاعة احمد بيك وعبد القادر آغاء

- 11. -

والشابط المفصول عنه رسم آغا، وكثير من الاغوات البارزين ، وكذلك محر آغا طالع وجاسم بيك قد محر آغا وجاسم بيك قد متضا العهد لسوء طالعها وخانا الجساعة فيا حصل الاتفاق عليه ، فكان عملها هذا مدعاة لتخرف الآخرين وفتورهم وانكهاشهم .

أما داود افندي فقد اعتزم تنفيذ الحظة متوكلاً على الله ، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ، واتجه نحو كركوك ، ولما بلغ ناحية زنكباد استقبله الناس بوجوه مستشرة للأخباد التي وصلتهم عن عزل الوالي السادر في غيه وغوايته ، وأعروا لداود أفندي عن حبهم إياه وشوقهم اليه ، واستقبله الكثير من العشائر والطوائف ورحبوا به خير ترحيب وأعلنوا ولاءهم له ، وقد تأخر في تلك الناحية بقمة الجم ثم واصل سفوه الى كركوك ، وهناك تلقى كتاباً من محمود باشا تعد الرحمة بنا يقول له فيه انه يضع جميع قوات كردستان تحت امرته وقيادته ، ويرجوه ان ينفضل عليه بزيارة المنطقة الشهالية ليطلع بنفسه على مدى تعلق الاكراد بشخصه وبحكومة الدولة العلية . وبعد انعام النظر فيا يترتب على تلية هذه الدعوة من النتائج الطبة البلاد وسكانها ، فقد مال الى قبولها وأمراء وكتب له جواباً بذلك وسار نحو كردستان ، وخرج محمود باشا وأمراء كردستان ورؤساؤها ومعظم سكانها لاستقباله من مسافة ساعتين ، وكان يرم كوستان ورؤساؤها ومعظم سكانها لاستقباله من مسافة ساعتين ، وكان يرم وصوله يوماً مشهوداً ، وعنوا له وطاشيته وأتباء اماكن خاصة في دور المسكن غاصة في دور المنحود به .

أما الوالي سعيد باشا فان خروج داود افندي ومن معه من بغداد على تلك الصودة ، قد أقض مضعف وأعاد اليه صحره وصوابه ، واخد بسترد بعض حريته من دبقة صاحبه حمادى ، اذ نحاه عن بعض المناصب التي منحها إله ، وأعاد وكيل الكتخدا السابق درويش عمد آغا الى وظيفته ، كما أعاد الحزنه دار يجي آغا ويرسف آغا وعبدائم آغا كلا الى عمله ، وأعرى بعض الترتبات

والنيرات لاسترداد ثقة الناس به. ولكن أعماله هذه جاءت بعد فوات الاوان والنيرات لاسترداد ثقة الناس به. ولكن أعماله هذه جاءت بعد فوات الاواب المدينة ولم وقد النافر يستدعيه اليه ولم وقد النافر يستدعيه اليه الحروج منها الا باذن. ثم كتب لملى شيخ المنتفك حمود النامر يستدعيه اليه ليناد من هذه الورطة. وخلال هذه المدة كان داود أفندي قد استقر في الليانية ، وكان موضع حفاوة واكرام من قبل العشائر والاهلين وعلى رأسهم عمود باشا الذي لم يدخر وسما في خدمته وكسب مرضاته وتأمين راحته ، كما وربشا الذي لم يدخر وسما في خدمته وكسب مرضاته وتأمين راحته ، كما كوك والبحرة السابقين خليل آغا ورستم آغا ، ومن اغوات بغداد سيد كوك والبحرة السابقين خليل آغا ورستم آغا ، ومن اغوات بغداد سيد الخلام، وامتنالهم لكل ما يأمرهم به ، ثم اعلن المحر كوكيون والقوات الموجدة في حركوك اخلاصهم له ، ومن هناك اتفق ذوو الرأي على تقديم عربضة أيضاً الى الدولة العلية يرشعونه فيها لولاية بغداد وارسلوها صحبة ساع خاص.

وبعد أن قضى في السلبانية أدبعين يوماً نحرك الى كركوك يصحبه محمود بأنا وسلبان باشا وما يتبعها من قوات ورؤساه ، وقبل الوصول الى كركوك بلان ساعات استقبله دفتري بغداد عمر بيك آل الحساج محمد سعيد بيك مع جاء وأقباء ، وعرضوا عليه خدماتهم وطاعتهم . وعند وصوله الى ضواحي كركوك غرج لاستقباله متسلم كركوك الحاج معروف آغا ، والقساضي والمنن وتتيب الاغراف وجميع العلماء والفضلاء والاعيسان والوجهاء ووثيس الانصفارية والآلاي بيكي والمتطوعون وغيرهم ، وتساوعوا في الترحيب بعد وقرض ولاثم عليه ، وبالنظر لهذه الحشود العظيمة والعساكر والعشائر ، فقد طبانم التعمد عليه واعلان الولاء له .

- 777 -

### عزل خالد باشا

أثناء مكوث داود أفندي في قزل دكرمان قرب كركوك كتب بعض الذوات الى عبدالله باشا يرغبونه في الالتحاق بالجماعة ، ولكنه أظهر الاعراض والتردد ، ثم ذهب هو وأتباعه الى بغداد ، وفي طريقه نهب أتباعه بعض قرى الاوقاف في ناحية خرنابات ، ثم وصل بغداد والنحق بسعيد باشا . وبعد وصوله بغداد حدثت فتنة كبيرة على أثر ورود فرمان بننصيب الاخ في الرضاعة أحمد بيك وكيلًا للوالي ، وقد ادت هذه الفتنة الى تفكك بعض القوى من حول داود افندي ، فكانت مصادمات وحروب موضعية ادت الى اندحــار القوات المنشقة ، واعتذار الهل كركوك لداود أفندي ، وان الاوامر التي صدرت بعزل خالد باشا لم تلاق قبولاً من وجهاء المنطقة ، بمــــا اضطر عنانَ بيك الى العودة على أعقابه لعدم تمكنه من الاستبلاء على كري وحرير وتنحة خالد باشا

#### عِيء حمود الثامر شيخ المنتفك الى بفداد

بينا آنغاً ان عبدالله باشا كان قد واصل سفره الى بغداد ونصب خيـامه في باب المعظم ، يرافقه حوالي الخسمائة مقاتل ، وقد وصل بعد ذلك شيخ المنتلك حمود الثامر بناء على طلب سعيد باشا ونصب خيامه في الجانب الغربي من بغداد، وقمد أعادت هــاتان القوتان شيئـــاً من الروح المعنوية لسعيد باشا ، وراح يغدق من خزينة الدولة يغير حساب ، ودفع لكل منهما اكثر من اثني عشر الف قرش ، وتكلف بالانفاق على أتباعهما أيضاً ، بما اثثل كاهل الخزينة وادى الى قَدْمِرُ الْمُسْرُولِينَ وَبِعْتُ الْيَاسُ الَى قَاوِبِ الْمُمَاكِرُ الْمُثَانِيَّةُ ، فَقُرُوا تَدْرَبِيماً نحو معسكر داود أفندي ، وكان من جملة الفارين أخو سميد باشا صادق بيك ·

### - 171 -

### ذكر وقائع سنة اثنتين وثلاثين ومائتين والف ورود الفرمان بتوجيه الولاية الى داود باشا

للد المرت المساعي التي بذلهـا الاهلون والعشائر والروساء ، ولا سيما أمراء الاكراد الذين قدموا العرائض والالتاسات الى المقامات العليا بيد ساع خاص الى الاستانة ، وصدر الفرمان البادشاهي بتعيين داود أفندي والساً على بغداد والصرة وشهردور مع دتبة وزير ، فكان لتعيينه دنة استحسان في سائر انحاء البراق ، واستبشر النـاس به خيراً ، وعمت الافراح في كل مكان ، وتنفــوا الصعداء بزوال كابوس الوالي السابق الذي انغمر في لجة العتو والفساد والسفاهات وركب رأسه وسلم قياده الى غلام فاسد .

وقد ورد هذا الفرمان بيد ممد آغا معتمد سعيد أفندي مستشار الدولة والساعي الحاص محمد سعيد آغا ، فودد الناس :

#### الحمد لله على فضله قد وصل الحق الى اهله

أما سميد باشا فانه أعلن المصيان ، ورفض الانقياد والتنحي عن مقــامه ، وراح هر والقوات التي استنجد بهسا وهي قوات عبد الله باشا وقوات شيخ المتنك يتغذ التحصينات والمواقع الحربية لمتساومة قوات داود باشا ، ولكين داود باشا آثر الصبر والهدو. وعدم النسرع والاندفاع لئلا تكون هناك حرب أهلية ، وترك الامور المقدة تنحل من تلقائها ، وفعلًا ضاق السكان ذرعاً من الوالي وبدأت متافساتهم تتعالى بسقوطه وبحساة داود باشا ، وخرجت بعض الظماهرات من باب الشيخ وأمسامها حملة الدفوف والاعلام يستغيثون من سوء المالة وضيق اسباب المعيشة وارتفاع الاسماد وانقطاع الطرق ، ثم عمت اللوض ؛ وكثر السلب والنهب ، وراح المتنفسذون يفعلون مسا يشاؤون دون

وقب أو حسب، ثم اضطروا الوالي الى ان يلجأ هو وأنباء الى القلمة للتغلص من أيدي الثائرين ، ومن هناك شرع بدافع عن نفسه .

أما داود باسا فبعد المن تجول في ربوع كودستان كلها متغداً ومنظاً لامودها ، حزم الره وقرد الجيء الى بغداد بناء على تردي الحاة هذاك ، والنجا الكثو الناس اليه حتى الحوان الوالي سعيد باشا ، والتسوا منه أن يسرع لانذا يغداه وأهليها من المصاف التي حلت بهسا، وقبل قدوم، انخذ عرد آغا مشد سعيد أختدي الامراءات الضرورية المحافظة على الامن، وهجم على التلمة بالمده من قوات ، وقبضوا على سميد باشا وغلام، عادي ، وقدوهما تنفذاً لاوالم المسافلة المسلمة بسبب عذا التسرء على اوامرها ، وحزوا دأسيها والساوهما ال

وكان عمر سعيد بالله خيساً وعشرين سنة وبنفعة أننهر وبلم، في الحكم أوبع ستوات منها مدة عصيان .

وقد يتخل دلوه باث بغداه باستفال موب برم الجُمَّة الموافق لبوم الحمس من شير ديسيع الانخر ، وبدغوله عمت الافراح واندفع الناس بنشدون :

والمتحذت تقد على الوالي الجديد جوح الوسطاء لطلب العفر عن الذين ذلت المقدليم وبدوت منهم بمض المخالفات من أهالي كركوك ، معلنين اسفهم على مسا فرط منهم ، فنالوا من لدنه الصفح والتجاوز عن سيئتهم ، ومنهم الأخ والرضاعة أحمد يبك وخالد باشا وعبدالله باشا ، وهذان الاخيران اللها بنفسهما على داود باشا فشملها بلطله وآواهما في ضيافته ورعايته ، وخصص لكل واحد منها مرقباً شهرياً قدره اوبعة الاف قرش .

أما الذين كانوا قد النفوا حول الوالي السابق وناصروه ، فقد استوجبوا

المناب لانم السبب في الاضطرابات التي حدثت والحسائوالتي وقعت في الادواح والاموال ، ومن هؤلاء الكنفدا السابق ددويش محد آغا والحاج عبد الله آغا ورائس الكهة ماو عمر آغا والشاوي جاسم ودفري بغداد الحاج عبد سعيد بيك ورثيس الكهة ماو عمر آغا والشاوي جاسم بيك ومن التباد نعمان جابي الساجه عبي ، ومن الله القيم من سخطت عليهم الدولة لمدو تصرفاتهم والقيادهم الى الفتنة ، وقد قبض على هؤلاء الا جامع بيك وقول فر عربة ن ، واعدم منهم فوداً المؤج محد سعيد بيك وملو عمر آغا الذي وقد والمن عبد آغا وسابح بدائة آغا نظا مؤل عبد الما والمن عبد الما تعالى المول المن بعد المن بعد المنا الوائي المترول من عبد المنا عنا عن الحاج تعران جلى الباجه من ، وصدون الحاج تعران بعلى الباجه من ، وصدون الحاج بنها و تعران منه والعالق سيبهم ،

وبالنغر لمسوء حوك رئيس الانكشارية سعيد عابوي آغاه وعدم القيداده وواكية الله السكينة والمدود ، بالرغم من النصائح و الارشعال و واستمر الوه في م الدى التركية والمدود ، بالرغم من النصائح و الارشعال و واستمر التي التبيين عبد الرحمي التنافق التبيين عبد الرحمي التنافق بنؤ كانت عادة المنافقة وعبن بدلاً من كانب الانتكشارية عبد الرحمي التنافق النسير فلا مرح من العادة ولى داود بالمنا مدايد الحكم اذعن معظمهم من تلانه الغسهم الاعتباء الغسيم الاعتباء على المنافقة ويني في و شر البادي والرضاعي والنبودة ويني عبر ، فأن هركاه فلد التناف وينافي في من المنافق المنافق المنافق المنافق ويسابون والرغم من قربه الحروية وراسوا يشتون هيماتهم على المنافع السيل المنافق ويسابون والرغم من قربه المروية وراسوا يشتون هيماتهم على المنافع المنافق ويسابون والرغم من قربهم الركز المناكز مة .

وقد جرد داود باشا سملة وأرسلم الى بني تميم بقيادة عبد الفتاح آغا الليوك بنتم ، وسملة المرى بقيادة برسف آغا وأرسلما الى عشرتر شمر البادي والرفاعي والزفاعي المناء والبسر مومى ، وجهز ايضاً سملة المرى بقيادة البشي آغا السابق عبد المناء ورئيس الاسلمة مظفر آغا نحو عشائر بني عمير ، وأوعز إلى عبد المنا بلك الشادي ومنسلم كم كوك السابق خليل آغا ان يلتحقا بالحلات المذكووة ويترجها الى المحمودية .

- 777 -

فقامت هذه الحلات بواجباتها خير قيام ، ومزقت جموع المتردن ، واستولت على أموالهم وماشيتهم واتت بها إلى بغداد بعد ان اعادت الامن إلى تلك الربوع .

# قتع البلاد بالامن والاطمئنان في عهد داود باشا

لقد كانت الاحوال السياسية والاجتاعية تتردى يومياً بعد يوم على عهد الوزراء المعفور لهم على باشا وسليان باشا وعبد الله باشا ، وخاصة على عهد سعيد باشا الذي ذكر قا كيف ان نجمه آذن بالافول لانصرافه الى اللهو والملاات ، وكل ذلك اما لقلة الحبرة وضعف القابلية وأما لجهم بكيفية ادارة البلاد، وقد الحذت الامور تفلت من أيديم إلى أيدي الانتهاذيين الذن يتصدون في المياء العكرة، ويتقربون الى الحكام والولاة بجواتهم في ميولهم مسايرتهم في اندفاءاتهم والتقرب اليهم بأية وسيلة كانت التواصل الى أشباع الحاعم وتزوانهم، ولا يجبم المن والانوان وسلورة ، وهذه الافعال والنزعات وصلوا بالبلاد الى حالة من التردي والفوضي تبعث على الاسي والاسف وتحز في قلوب الغياري من أبنائها الذين كان لا يسمع لهم كلام ولا يؤبه لهم برأي ، ولم يجدوا أمامهم سوى الهجرة عن الاوطان او القبرع من ذوايا دورهم لا يون يجدوا أحد يواه ، كما حكير الظلم والاعتداء على الابرباء ، وضافت سبل أحداً ولا أحد يواه ، كما حكير الظلم والاعتداء على الابرباء ، وضافت سبل العيش ، واتسعت رقعة الفوضي والاضطرابات حتى شمات سائر الانحاء .

ولما كان لحكل عسر يسر ، وان العناية الربانية لا تترك العباد والبلاد بلا تدبير ورعاية ، وان الله سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء وبنزع الملك من يشاء ، فقد هيأ الاسباب لداود باشا ، وسهل له ان يتولى زمام الامور وبعيدها الى الطريق المستقيمة ، ويعالج عللها وأسبابها ، ويزيل ما يدعو الى تذمر الرعبة وشكواها ، وكان لجبوده المشكورة كل الفضل في اقالة البلاد من عثرتها ، وشكواها ، وكان لجبوده المشكورة كل الفضل في اقالة البلاد من عثرتها ، والمشرب بيد من حديد على أيدي المشاغبين والمتزلفين، وبذلك هدأت الفن على والمضرب بيد من حديد على أيدي المشاغبين والمتزلفين، وبذلك هدأت الفن على

عد، وتقدمت البلاد وعمها الرخا، والامن وراحة البال، واستقامت الاحوال، عبد، وتقدمت البلاد وعمها الرخا، والامن وراحة البال، واستقامت الاحوال، وانشر العدل، واخذ العلماء من جانبهم يأموون بالمعروف وينهون عن المتكر ويؤدون واجباتهم بغغر واعتزاز وحمة ، وحيثر منهم الوعاظ ينصحون ويرشدون ويرغبون ويرغبون عباد الله الحيادة المستيمة ولجل وتدك بالاخلاق وتقوى الله والتحلي بالاداب وعاسن السلوك والعادات ، وقد المالات الشعراء يمدح الوزير والثناء على أعماله بمغتلف اللغات ، وقد جمعت من المناه والمدائح في مجموعة سأبرزها الناس في كتاب على حدة ، ولقد كأن من الدن الرزير ما يليق بها من الاكرام لشمورهما القياض ، وخصص الاول من يمين النافي حاكماً على أدبيل وهو كل ما راتباً شهرياً قدره ثلاثة الاف قرش ، وعين النافي حاكماً على أدبيل وهو كل ما

#### خروج وكيل الكتخدا لمقائلة عشائر الدليم

سبق أن ذكرة مسا وصلت اليه الحالة من الفرض والانحلال في الدلاء ،
وفيام العثائر باعمال النمود ، وكأن من بين تلك العثائر عشائر الدليم التي
دكبت وأسها وظلت سادرة في غيها وغوايتها ، ولم تذعن للاوامر الرسمية ،
وتنت من دفع ما عليها من رسوم أميرية على عادتها من حين لآخر . فأصدو
الزنير أمراً بارسال حملة عليها بقيادة محمد آغا ، وكان سفر الحملة من بقداد في
البرم الناني من شهر ذي المجمة ، ولما علمت بذلك العشائر المقصودة استعدت
وغصت ، وعزمت على المقاومة ومقابلة القوة بالقرة .

### ذكر وقائع سنة ثلاثة وثلاثين ومائتين والف

ذكرنا فيما تقدم خبر غروج الحلة التأديبية إلى عشائر والدليم ، وقيام هذه العثائر بالتعصينات والاستعدادات وانخاذ المواقع الحربية لمجابهة هذه الحملة، وقد الخذت مواقعها في أمكنة يصعب الوصول اليها لوعورة الطرق ولكثرة الموانع

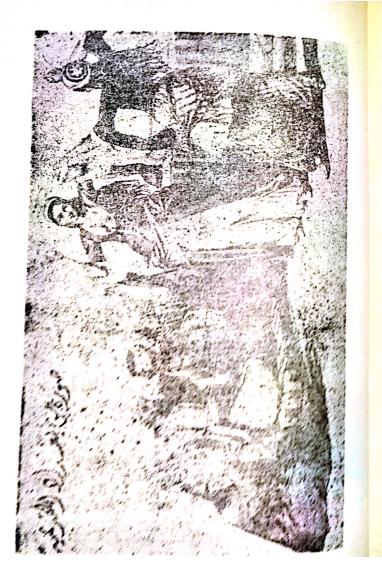

الطبيعية ، وبالوغم من كل ذلك فقد تقدمت الحملة المذكورة حتى اقتربت منها، وعند ذلك بدى العمثائر ان مقابلتها لهذه الحملة بعرضها إلى الهلاك اذ لا قبل لها بتقاومتها ، فركنت الى الاستسلام والحضوع ، وأرسلت كلا من الشاوي عبد الله بيك ودنيس الغرسان عبد الفتاح اغما ليتوسطا في طلب العفو بعد التعهد بدفع كل ما كان عليها للحكومة ، وقت الموافقة على ذلك .

وبعد مكوث الحلة حوالي الحُسة عشر يوماً في تلك الانحاء ، تمكنت خلالها من اعدادة الامن وتنظيم الاحوال ، واستيفاء بعض الرسوم العينية من بقية القبائل ومن عثائر الجربا ، عرجت من هناك نحو الحلة ونزات على نهر الغوات بالقرب من الهندية ، والغرض من هذا ضرب عشيرة البسار التي كانت قد شقت عصا الطاعة ، ولكن هذه العشيرة ابدت بعض المقاومة ، وعند ثذ هجمت عليها الحملة وشردتها واستولت على مواشيها ، ثم عادت الى بغداد وكانت عودتها في اليوم العاشر من شهر صفر .

وقد سر الوذير بالاعمال التي قامت بها ، وشكر قائدها محمد آغا ، وكانت مدة هذه السفرة شهرين وعشرة أيام .

### ارسال حملة على عشائر شمر

نظراً لما قامت به عشيرة شمر من اعمال التمرد ، فقد تشكات الماللة اسملة قوبة بطيادة محمد آغا الكتنفدا الذي أبدى همة وبسالة في حملته السابقة ، وشرح من بغداد في الساعة الواحدة ليلا . وظل بواصل سفره طوال تلك الليلة ونهادها حتى النظير ، وبذلك قطع مسافة غائية عشر ساعة بدون توقف . ولما علم المشيرة بدنو الحلة منها وأبقنت انها هي المقصود ، تقرقت حالاً وفرت من مساكنها ، وتركت امتما ومواشيها التي تبلغ بضعة الاف وأس من الاغتمام والماعز ، وعدداً من الجال ، فاستولت الحلة عليها وسيرتها أمامها إلى بغداد ؛ تم عادت وقد استغرقت هذه السفرة غائية أيام .

- YA. -

### عزل أحمد باشا والي الموصل

لقد جلب أحمد باشا والي الموصل بسوء تصرفاته وبأعماله السحيفية استياء الوزير وغضه ، فكتب عنه الى الدولة العلية مقترحاً عزله وتعيين على لإقامته في حلب، وقد اجابت مقترحاته وعزلته، وعينت بدلاً عنه حسن بيك ابن حين باشا من ابناء عبد الجليل، وأرسل الغرمان بيد السحيخدا السابق درويش آغا، فامتثل أحمد باشا لما جاء في الفرمان وحزم أمنعته وتها للسفر إلى حلب ، بيد انه غير نهجه في اللحظة الأخيرة ، وولى وجهه شطر بغداد، وفور وصوله ذهب إلى الوزير والقى بنفسه عليه معتذراً ومستنجداً به وملتساً الصفح عما كان

وقد استقبله الوزير بالترحاب وانزَله في دار الضيافة معززاً ومكرما .

ومن غرائب الانفاق ان والي الموصل الجديد اصيب بعلة أودت بجيانه ولم يتمتع بوظيفته الجديدة ، وعندئذ شفع الوزير لاحمد باشا لدى المقامات المختصة في الاستانة فاعيد الى ولاية الموصل والغي امر عزله .

#### تنكر محمود باشا منصرف بابان وكوي

كان قد اشترط على محمود باشا ان يقطع كل علاقة له بالدولة الايرانية ، وان ينصرف لحدمة بلاده وخدمة الدولة العنانية ، وعلى هذا الاساس صدر العفو عنه وتعاضت الحكومة عن افعاله ، واعيد الى منصبه وشمله الوذير بعطفه ، وقد بر الموما اليه يتمهده وظل مثال الموظف الحريص على واجباته ، والمحلص في أعماله وحماً من الزمن ، الا ان ماعي الحكومة الايرانية وعلى الاخص حكومة كرمنشاه وعلى وأسها الشاهزادة محمد على ميرزا ، قد حرفته عن نهجه ، وراحت كرمنشاه وعلى وأسها الشاهزادة محمد على ميرزا ، قد حرفته عن نهجه ، وراحت تحق الحكومة تسعى في الحفاء لجذبه الى جانبها ترغيباً وترهيباً ، ولم بعجبها ويكونه الى المها وانجذب نحوها بتنفيذ ما تأمره ويكونه الى المها وانجذب نحوها بتنفيذ ما تأمره

م ، وإهال الاوامر التي تصدر اليه من بغداد ، وأخذ يتحرف عن الطاعة شيئاً وما ، وإهال الاوامر التي تصدر التي كشفت عن نواياد، ولم يعد بالامكان ومناً ، وظهرت منه بعض التصرفات التي كشفت عن نواياد، ولم يعد بالامكان

الغامي ٢٠٠٠ وبعد ان عجز الوذير عن اعادته الى الطاعة بالنصح والتحذير اوف الله وبعد ان عجز الوذير عن اعادته الى الطاعة بالنصم التي أغدقها عليه الميردار عناية الله آغال لكرر عليه النصح ، ويذكره بالنم التي أغدقها عليه الوذير ، وبالمواقب الوخية التي تترتب على افعاله ، الا ان هذه المحاولات لم تتمر نم نما المرجودة وظل على ميله نحو ايران .

ولما عاد المهردار واطلع الوزير على الوضع بصورة مفصة ، اصدر هذا أمراً ببزله عن كويسنجق ، ثم جهز عليه حملة بقيادة عناية الله نفسه ، وقد ضم الى على بعض القرات الاحتياطية من حاميتي ادبيل وتمامك ، وعدداً من عشائر الدزدي . وحين علم محمود باشا بدنو هذه الحملة منه ، أوفد أحد اخوانه وهو حمن ببك حاكم قره داغ الى ايران لمقابلة محمد على ميرزا، غير ان حسن بيك جمع من اتباعه ما يقرب من الحملة قارس واتجه بهم نحو بقداد ، فاراً من الحي ومتبرناً من اعماله ، وعرض خدماته على الوزير ، فكان موضع وعايته وشكره على اخلاصه ووطنيته ، كما ان احد أمراء كويسنجق وهو المدعو عثمان ببك قد التحق هو ومحمد عيسى آغا مع توابعهما بالحملة التي يقودها عناية الله آغا معنب بلغت مدينة اربيل .

وقد واصلت الحملة سفرها ، ووصلت الى كويسنجق واحتلتها وعسكرت نيا ، وكنب قائدها الى الوذير يخبره بذلك ويستشيره فيا يجب عمله بعد هذه الرحلة ، وقد اصدر الوالي أمراً بتعيين حسن بيك حاكماً على كوي وحرير مع رتبة الباشوية تقديراً لاخلاصه ، وأوعز اليه بالسفر لاستلام وظيفته الجديدة فعل .

أما عمود باشا فانه استنجد بالحكومة الايرانية وطلب مساعدتها في التوسط لاعادته الى منصبه ومقاطعاته التي طرد منها ، فلم تخيب الحصكومة المذكووة

- 141 -

أمله فيها لما لها من الصالح في تلك المنطقة ، وجهزت حملة قوامها عشرة آلاف مقاتل وأوسلها لمعاونة الموما اليه ، كما أوعرت الى شيخ الفيلية حسن خان ان يصطحب قوات لووستان ويتجه بها نحو مند لجين . و كتبت أيضاً الى كابر على خان وكليعلي آغا وما لديهما من قوات تقدر بأدبمة آلاف مقاتل ، ان يتوجها نحو بعدوه وجصان ومجتلاها . فقام الوزير ايضاً مجمع قوة كبيرة وارسلها بقيادة الكخدا خليل آغا بعارنه رئيس الاغوات عبد الفتاح آغا نحو جمة بدرة وجصان ، ثم سير حملة عسكرية بقيادة محمد آغا نحو كر كوك لحد القوات الإيرانية المرسة لمعاونة محمود باشا .

وفي هذه الاثناء انتهز صادق بيك ابن سليان باشا الفرصة وفر من بغداد، والتجا الى عثيرة زبير وشيخها شفلم الشلال الذي قبله وأقامه عنده، وكذلك التجا الى تلك العثيرة جاسم بيك الشاوي الفار من وجه العدالة والذي كان مختبئاً بين افراد عثيرة الحزاعل ، وراح هؤلاء يجمعون العشائر ويحرضونها على اتقيام بانورة ضد الحكومة، وكانت باكورة اعمالهم أن أخذوا يتعرضون لا لأبناه السيل ويقطعون الطرق، ولا سيا الطربق النهري بين البصرة وبغداه ويقومون باعمال تخريبية ، وقد اضطروا الوالي باعمالهم هذه الى ابقاف الحلة المنزي ارسالها الى كركوك وتوجيها نحو هذه العشائر المتبردة ، وأرسل بدل هذه الحملة حملة اخرى بقيادة عبدالله باشا اشتركت فيها القوات التي كانت تحت الدارة عبد باشا آل خالد وحامية كويسنجتي والقيائل التابعة المحكومة امثال ادرادة ومعامك .

وقد نحرك نحو العراق الشاه زاده كهد على ميرزا من كرمنشاه ، الاسر الذي استوجب ان يتحرك الوزير بنف لمقاومة هذه القوة والعمل على ردها عن البلاد ، وذلك بتأخير الكنخدا خليل آغا واستصحابه معه بدلاً من ارساله الى المشائر الثائرة ، اذ سلط عليها من شيوخ عشيرة زبير القدماء على خان البندر وشيب الدرويش، فراح الاثنان بتباريان في تفريق العشائر الثائرة بكل وسيلة،

وأمدر الوالي امره بعزل شفلح عن المشيخة وتعيين علي خسان السبنور مكانه ، ولد نجح هذا الاخير في ضم عدد كبير من العشائر الى جسانيه .

وني مكان يسمى خشخيت تصادم مع القوات الـتي تقـاتل برئاسة الشيخ المؤول شلح ، فكانت العلبة بجانب علي خــان البندر ، اذ شتت شمل هذه التوان المتمردة ، وعندثذ فر صادق بيك وجاسم بيك نحو ديار عفك ومنها إلى الاموار .

أما حملة عبد الله باشا فقد وصلت كركوك والتحقت بها هناك قوات محمد باشا أن خالد باشا ، والآنجا المهردار ، وعسكروا في كركوك لا كال الاستعدادات الضرورية لمقابلة الايرانيين الزاحفين لنصرة محمود باشا . وكان نصد هذه القوات الايرانية ان تحتل كويسنجق وتستولي على كركوك المقضاء على القوات المسكرة فيها، وهكذا سارت من دربند بازنان حتى نصبت خيامها في مكان يسمى كوشك اسبان ، وهو يبعد ثلاث ساعات عن قره حسن ، وانترب خلال ذلك حسن خان رئيس الفيلية على رأس قوات لورستان من مندلين ، كما اقترب أيضاً كلهر على خان وكلي على خان من بدره وجمان ، وبدأ كل هؤلاء بمناوشة القوات التي تعترض سبيلهم .

أما الناه زادة محمد على ميرزا الذي نحر ك بقواته من كو منشاه ، فقد الترب من الطاق وهبت الحاميات كل من ناحيها لمقابلة المهاجمين بيسالة ، ولم ناع لم مجالاً للتقدم والتفلغل ، وقد حاولت قوة كبيرة من الاكراد والعجم ان تقدم بالمجوم على القوات العراقية المظفرة ، ومع أنها وصلت في هجومها الى رب قربة تسعين الا أنها ردت على اعقابها ، ولم تستطع الصود بوجه القوات المظفرة ، واضطرت الى التراجع ، ولكنها في أثناء تراجعها تهبت يعض الفرى الكائمة في طريقها ، ومع ذلك فقد ألقت ما تهبته وانشغلت بانقاذ نقسها من الموات التي تعاردها . وكان على وأس الهاديين محدود باشا الذي اتجمد محذولة العجل هزادان ، ولم تنع أبة خسائر من جانب القوات العثانية . وكذلك

- YAS -

قطت يقية الحاميات في الجهات الأخرى ، ووصلت اخبيار انكسار الجيوش الايرانية الى مسامع الشاءزادة ، كما بلغيه خبر قدوم الوزير على رأس جيش جراد ، فأوهنت هذه الاخبار عزيمته ولم يجسر على النقدم ، وركن الى الطرق السلمية في النشبت لاعادة محمود باشا الى وظيفته .

ويمد مخابرات ومذاكرات وافق الوزير على اعادته طاكمة كوي وحرير فقط ، على ان يكون مطيماً وبمثلًا المؤوامر التي تصدر الله من جانب ولابة يعداد . وبعد موافقة الدولة العلمة تم الانفساق على هذا ، وعلى اعادة الذين التجاوا الى الدولة الايرانية وهم : سليان باشا آل ابرهيم باشا ، ومتصرف درنة السابق عبد العزيز آل عبد الفتاح باشا ، وبذلك انسجبت الجيوش ، وخصص لسليان باشا مقاطمة زنكبار ، ولعبد العزيز بيك درنه وباجلان ، وعاد كل شيء الى ما كان علمه ، وهدات العاصفة .

أما ما كان من أمر صادق بيك وجاسم بيك الشاوي وهروبها من اطراف الحلة مع شيخ زبير الممزول شفلح الشلال ، فان هؤلاء بعد هربهم نحو الاهوار أعادوا تنظيم صفوفهم وجمعوا حولهم بعض المتبردين ، وكرتوا لهم قوة غير قلمة ، واحوا يتعرضون بها للآمنين ويقطعون الطرق منتهزين فرصة انشغال الحكومة برد عادية الابرانين عن البلاد .

ولهذا فقد جهز الوالي حملة برئاسة عبدالله آغا يرافقه فيهما الشاوي عبدالله يك ، وسيرها نحو المتبردين . ولمسا افتربت هذه القوات منهم وجدتهم قد تحصوا في أمكنة وعرة بحيث يصعب الوصول اليهم ، فطرقوهم وضيقوا عليهم ، ثم اتصاوا بواسطة الرسل بالشيخ شفلح الشلال وأقنعوه بالانصراف عن هذه الاحمال وبالتخلي عن الاميرين مقابل العفو عنه واعادته الى مشيخته بالتوسط له لكى الوزير ، وقد توسط له كل من عبدالله آغا والشاوي عبدالله بيك وحصلا على موافقته ، وعند تذ ترك الشيخ المذكور جماعته والتحق بالحبلة الحكومة ، على موافقته ، وعند تذ ترك الشيخ المذكور جماعته والتحق بالحبلة الحكومة ، ويذلك تضعضعت قوات المتبردين واختلت امورهم ونشتتوا . أما صادق بيك

لله ندم على ما فرط منه ، ولا سيا بعدما نخلى عنه اند\_اره والقوات التي لله ندم على ما فرط منه ، ولا ب نحو الحويزة ومنها إلى عشيرة بني كعب . كانت تدافع عنه ، وهرب نحو الحويزة ومنها إلى عشيرة بني كعب .

### احتلال الدرعية من قبل النوات المصرية

أرسل الشيخ حمود الناس الى الوزير كتاباً يعلمه فيه باندحار الوهابيين أمام المين الشيخ حمود الناس الوزير مصر محمدعلي باشا الكبير بقيادة ابنه ابرهيم باشا، اذ دك حصونهم ودمر قلاعهم وأطاح برئيسهم عبدالله آل سعود ، وقد استولت الجوش المصربة على الدرعية التي كانوا يتحصنون فيها، والتي كانوا يعتقدون انها التلمة المنيعة . وكان ذلك صباح اليوم النامن من شهر ذي العقدة .

وقد فر الوهابيون هنا وهناك لا ياوون على شيء، ولكن اين المفر والجيش المصري يلاحقهم ويتعقبهم . وكان معظمهم طعمة للسيف أو هدفاً للقنابل والرصاص ، وتشتنوا في القفار والبراري وهم غير مصدقين بالنجاة .

وقد أمر أبناء السعود كلهم والملتفون حولهم من الملالي، وقتل احد الحوانهم وهو المدعو ابرهم ، أما عبدالله فقد جيء به مقيداً الى القاهرة .



- 747 -

## قوسال حملة على هشيرة الصلور النابعة العشيرة عنبزة

للمتلات هذه المستوة أن ترسل من دولها قرب سلب الى جهة الشامية في كل عام الاكتبال من الحلة والمستوة وما يليها من المدن العراقية . وعلى جداري علمتها المغربة منها ، والرسلت بعن علمتها الغربية منها ، والرسلت بعن ووسلتها للى يقداد المسلام على الوذي ، والمستأذن منه في الرع، والاكتبال من عقدة الجهات .

وقد رحب بهم الوذي وأذن لمم وعاملهم بمنهم الكرم والرعاية ، غير انه المتوط عليه أن لا بسوا الحدا بسوه ، وان لا يسببوا الاغلال بالامن، فعادوا من لا يسببوا الاغلال بالامن، فعادوا تحكوه بلوعد الذي قطعوه على المسهم ، وراحوا يعتدون على أهل المدت ويتمرحون الأيناء السبيل ، وكثرت الشكاوى من اعمالهم ، فاضطر الوذير الى تحريد حمة لمعاقبهم واجلائهم عن هذه البلاد ، وسيرها بقيادة الحزنه دار يجيم آغا ، حتى الحا مسا اقتوبت من جون الصخر هجمت على العشائر المذكورة ، ولمستعر القتال بين الطرفين ، وكادت الحملة تتغلب عليهم لولا جهل قائدها بغنون ولحستعر القتال بين الطرفين ، وكادت الحملة تتغلب عليهم لولا جهل قائدها بغنون المحرب وعدم اتخاذه الحيطة ، فقد أدى جهله وغفلته الى تراجع افراد الحملة امام خيريات الديان ، واضطرفها الى الهرب نحو قلعة الدريعية ، ومن هناك كتبرا الحل يعلمونه بما حل جذه الحملة .

ولما كانت المظروف لا تساعد على ارسال المون والمدد لنعزيز الحملة المفاكروة ، نقد أذن لها بالمودة الى بغداد ، فعادت ولم تفعل شيئاً .

#### ارسال قوة على عشيرة شمر

لل حدثت موقعة عشائر الصقور وانكسرت امامهـا القوة التي كانت بقيادة يمين آغاء هميت عشيرة شمر تعلن العصيان والتهرد وعلى رأسها الشيخ مشكور

- 144 -

الزون ، وداست تسكر سفو الامن وتقطع الطرق ، فأوسل الوزير اليها حملة مسكرية فوية بقياءة الكتيندا عبد كهية ، وساد الموسا اليه على وأسها لمسائز وقطع مسافة غاني عشرة ساعة بدون توقف ، وقبل ان يقترب من ديار العشيرة للذكورة أسست به وأزمت على المرب بأموالها وعالها ، وفرت مسرعة أمام الحيلة تاركة مواشيها وأتقالها، وقد استولت الحيلة على ما يقرب من الثانية آلاف وأس من الاغتام وبضعة مئات من الجال وعادت الى بقداء .

ذكر وقائع سنة اوبعة وثلاثين وماتين والف الحلة على عشائر المنتغك وجليحة والصقور ومقتل عباس الحداد متولي النجف الاشرف

ذكرنا فيا تقدم نتائج حملة نحيى آغاضد عثيرة الصقور وعودتها بالحية والحذلان الى بغداد. ولقد كانت عودة الحلا على هذا الوجه باعثاً على ازدياد تعديات الشيرة المذكورة ومشجماً لها على توسيع دائرة غزوانها ، وحذا حذوها عدد آخر من المتبردين وسرت الاضطرابات الى نواعي اخرى من البلاد والمدن ، يضاف الى هذا حدوث اضطرابات في النجف الاشرف اورى زنادها المتولي عباس الحداد وذلك بتعريضه قبيلتي الشهرت والزكرت بعضاعلى بعض ليتغلص بذلك من دفع ما في ذمته من الاموال الاميرية ، وحوادث اخرى قام بها شيوخ جليحة وعفك .

وعندئذ قررت الحكومة معالجة هذه الاوضاع بالقوة ، وجهزت حملة عسكرية قوية وسيرتها الى الشامية والحسكة بقيادة الكتخدا محمد كهية، فسافر مستعيناً بالله من بغداد يوم الاحد وهو اليوم الثاني من شهر محرم الحرام بعدما خوله الوالي باتخاذ كل ما يواه مناسباً لمعالجة الاحوال .

وقد وصل الحلة وعبر نهر الفرات من هناك الى ضفة الشامية ، وجعل هدفه الأول عثيرة الصقود ومن النف حولما مشل حمدان القبيش وابن حرّال

- YA9 -

جبدي وزيد واخمه فواز ، وقد خرج هؤلاه بحجة استقبال قائد الحلة والسلام على ورافقوه من الكفل حتى الكورة ، وهناك رأى الفرصة مؤاتة فقين عليم وارسلم مقيدين الى بغداد ، وكانوا غانية عشر شيخاً . وفي الوقت نفسه أرسل صالح آغا الاندروفي لالقاء القبض على عباس الحداد وجله حيا اذا أمكن ، ولما الله قتاء وقتل معه على أمكن ، ولما الله قتاء وقتل معه على دبيس واتى برأسبها الى المسكر ، وبوتها نشت بقية الثوار ، وانطفات نار ولفتة بين الشرت والزكرت ، وعاد الامن إلى تلك الديار ، وعين متولياً على الناشرف احد أقارب الكلدار السابق محد طاهر جلي .

مْ تحوكت الحلة نحو الجهات الاخرى . وفي هذه الاثناء قدم أحد شيوخ عنيزة السمى حميدي ومعه ابن الحرثيس وأدبعة آلاف دجل من اتباعها على طُهود الجَالُ للاكتبال ، ولما علمت الحزاعل والبعيج باقترابهم من الموقع المسمى علج عبد الله خرجوا عليهم لأخذ النار . وقد وصلت الحلة الى مدينة الديوانيــة وعسكرت فيها ودلعت نهيء الجسور العبور عليهاء فوددتها الاخبار بأن العشائر الْإَكَةُ الذَّكُو قَدَ التَّحْمَتُ بِعَضًا مَعَ بِعَضُ وَاسْتَذَ بِينِهَا النَّتَالُ ، وبِمَا أَنْ الجُهْتِين مِنْ لِلَّذِينَ سُلُوا عَمَا الطُّعَةُ عَلَى الحُكُومَةُ، فَلَدَ النَّهَزَتُ الْحُلَّةُ هَذَهُ الفرصة وشنت عَى العِمَاثُرُ لَلذَكُورة النِّساء تناعرها حرباً خروساً كِدنها خسائر فادحة وشتت جوعها ، ووقع منها كثير من الفتلى ، وغنيت الحمة كل ما كان بجوزة هستائر مَنْ أَمُوالُ وَجِمَالُ وَأَغْسَامُ ، وبعد انفضاضُ المركة عبرت بهر اللرات قصفة جليعة وعلك ، وبعد اصلاح كرمة اليوسفية واصلت تقدمها نحر عشائر تك الجات ؛ وأوقمت بها واحدة بعد الاغرى، بما بعث الرعب ببلية العشائر. **فح انتخت عثائر جليعة الى فرفتين والحسدة برثباسة نهر الطعيمس استسلت** ولمقفت وطلبت الصفع مما يدر منها فأجاب القائد طليها يعد اخذ الرعاق منهسا والتمهدات، والفرقة الثانية برئاسة مشكور الجود هربت الى جهة الاهوار مما على للبعير؛ وتشنت بعد ذلك بقية عشائر علك .

وبعد هدم القلاع المذكورة ، ارسل القائد كتاباً الى الوالي مخبره بما تم من وبعد هدم القلاع المذكورة ، ارسل القائد كتاباً الى الوالي مخبره بما تم من الامور ، فكانت لهذه الاخبار رنة ارتباح واستحسان قال القائد بها اعلى الاوسمة تقديراً لشجاعته وبسالته . وبالنظر لعودة الامور الى مجاريها الطبيعية وعدم يقاه ضرورة لمكون الحملة هناك فحركت عائدة نحو الديرانية ، وبعدما عزلت يعض المشاريع وعبنت البعض الآخر ، لوت عنانها وعادت الى بغداد ، وكان ذلك في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الاول .

#### ذكر وقالع سنة خسة وثلاثين وماثتين والف توجيه حلة الى عشائر الدليم

بالرغم بما أصاب المراد عشائر الدليم من الاضرار والعقوبات يسبب تردم في ستة لانة وثلاثين وماتين والله ، فقد نسوا تلك المصائب التي سلت بهم ، وعنوا للى الامتناع عن دفع ما بذمتهم من الرسوم والنفرائب ، فعددت الحسكرمة إلى الرسال حدة عسكرية المديدم إلى العلامة ، وقد تحرست في اليوم السابع والشرين من شهر ديبع الأول بقيادة السكتفدا عدد سكية ، وصاحي بالا بولات عنى تغلبت عليهم وترقت جوعهم ، وقتلت السكتيرين منهم ، وغرق معظم الذي القوا بانفسهم إلى غر الغرات أتنساه عزيتهم ، واستولت الحقة على امرالهم ومواشيهم ، وسبت عيسالم وغزاريهم ، ثم انجهت نحو عشائر الجليلة والزويع والبوعيسى لترابطهم سرآ مع عشائر الدايم وطارعتهم إلى نواحي شفائة والزويع والبوعيسى لترابطهم مرا مع عشائر الدايم وطارعتهم إلى نواحي شفائة وظارت بهم ، وبعد مصافيتهم واستيفاء ما بذمتهم من وسوم واموال اميوية عادت الحالة ، وبعد هذه الراقعة هدأت الاحوال ، وانتظمت الامور ، وغيم

السلام على البلاد ، وواح الشعراء يتسابقون الى مدح الوالي والنشاء عليه لحزمه

## واعتقال خالد باشا وسليان باشا ابن ابرهيم باشا

لعد كان أبنــاء متصرف بابان السابق خـالد باشا وأتبـاء، يقطنون في كركوك ، ولكن هؤلاء الاتباع لم يركنوا الى الهدوء ، بل اخذوا يتعرضون لأهل القرى ويوصلون الاذي اليهم حتى دنعوا عدة شكاوي بهذا الشأن الى الولاية طالبين حمايتهم ، وكان الوالي قد بلغه ما يغماون من مخالفات وأوسل الى دنيسهم والى الابن الاكبر وهو عمد باشا ال يكف أتباء، عن التعرض الناس ، ولكن محمد باشا لم يلتفت الى ذلك وتركم يفعلون ما يشارُون ، الأمر الذي اغضب الوالي فأمر منسلم كركوك موسى آغا ان بلني القيض على محمد باشا ويسجنه هناك ، فقعل ذلك وحبس الموما اليه في احدى غرف السراي ، ولكن بعد مرور بضعة أيام على حبسه هجم أتباعه على السراي ليلًا وانقذوه من السجن .

يسبح له ولاتباعه بالاقامة اما في كركوك او في خارجها ، مع النعهد بأن بمنع أقباعه عن كل مــــا يسيء الى الاهلين او الحكومة ، فأحابه الوالي الى طلبه ، وعاد البائـا الموما اليه الى محل اقامته القديم في كركوك آمناً مطمئناً . ثم أطلق سراح ابيه خالد باشا ، وكذلك اطلق سراح سليان باشا الذي كان على وشك أن بقوم مجافة ضد الحكومة، وقد خصصت لكل منهم رواتب تكفيهم

اعتقال محمد باشا ابن خالد باشا في كوكوك

ولما علم الولي بذلك أمر بالقاء القبض على والده خالد باشًا وابن اخيه سلبان إِنْ آل ابرهم باشا وحبسها في باش اسكي ، ثم ندم محمد باشا على ما فعل وجاء الى المكان المسمى شوان الذي يبعد حوالي أربع ساعات عن كركوك وأقام فيه ، ومن هناك تقدم الى الوالي بعريضة يرجوه فيهـا العفو عما صدر عنه وان

وتزمن لم حياة رغيدة .

#### ختان نجل داود باشا

بالنظر لبادغ طورسون بوسف بيك السنة السابعة من العمر فقسد اقست الافراح والاحتفالات بمنساسبة خشانه ، واقبلت الوفود من كل مكان التمتع بشاهدة المهرجانات الفضة ولنقديم النهاني ، فكانت هذه الوفود موضع وعـاية الوالي وكومه وحسن استقباله لمم ، ودامت الحفلات ومجالس الافراح سبعة أيام تم في آخرهـا حُتان المحروس ومعه مـا يزيد على الالف طفل من الايتــام

وقد تندم أحــــد موظني المصرفضانة وهو فوزي ملا محمد أمين بالقاء قصيدة رائمة أمام الوالي هنأه فيها بختان ولده نالت اعجابه وسروره .

#### ذكر وقائع سنة ستة وثلاثين ومانتين والف

بالنظر لما كان الوالي ببديه من الغيرة والحماسة في سبيل ضبط النظام وحفظ مصالح الدولة والرعبة ورغبته في تقوية الجيوش التي تحت ادارته ، فقد وصلت إلى بغداد بنـاء على طلبه كميات هائلة من الاعتدة والمدافع ومختلف الاسلحة ، منها خمس عشرة قطعة من المدافع السريعة الطلقات ، وقد جلبها من الاستـانة مصلح الدين آغـا واتفق وصولها الى بغداد في شهر صفر ، وقد استقبل مصلح الدينَ آغا ومن معه باحتفال مهيب ، ثم اودعت الاسلحة المذكورة في القلعة .

وقد أمر الوالي في هذه المنة بتشييد قصر تحف به حديقة غناء على نهر دجلة فرق الاعظمية في كلة الفريجات، وزرع في الحديقة كل ما تشتهيه الانفس ويلذ

ونظراً لانخفاض باب السراي المقابلة للجامع الشريف وتضعضع أركانها ، نقد أبو الوالي بهدمها وإعادة تشييدها، واصلاح بناية السراي كلها ، فكان له ما

وكان الناس يعانون صعوبات جمة في سبيل ايصال الماء الى دورهم وبساتينهم وبيب انحقاض النهر وارتفاع الاراضي ، وكانت الآبار التي حفروها لا تجدي تحماً ولا تعد عرزاً ، الى ان ورد على بغداد خلال هده السنة أحد المهندسين الايرزا عبد اللطيف ، الذي درس الحال وتعهد بصنع مضخة لسحب المياه إلى أي مكان مرتفع على ان تساعد الحكومة بدفع ما يازم من النفقات ، وقد نقل هذا الحكلام الى الوالي من قبل محمد أفندي المصرف غامر باحضار الميرزا عبد الخطيف ، وبعد الاستيضاح والمداولة والمذاكرة وافق الوالي على صرف ما محتاجه لا كمال الماكنة المذكورة ، وخصص عدداً من الحدادين والعمال للعمل معه ، وسهل له كل الوسائل التي تعينه على انجاز المشروع ، وخلال مدة وجيرة تم صنع المضخة ونصبت على نهر دجلة ، وراحت تمتح المياه يكثرة هائلة ، فكانت موضع اعجاب الناس على اختلاف طبقاتهم .

ثم أجريت بعض الترميات والانشاءات في مختلف الامكنة .

ويظهر من سجل وقائع السنة المنصرمة ان الحكومة كانت قد أصدرت عفرها عن محمد باشا آل خالد باشا وأكرمت مثواه ، الا أن الموما اليه لم يلبث ان جع أتباعه وغادر البلاد الى كرمنشاه والتحق بالميرزا محمد على .

ولما يلغ خبره مسامع الوالي أسف لهذه الحركة التمرديّة ، ثم أمر بالقاء الغيض على أبيه خالد باشا وزجه في السجن لارتبابه منه وخوفه من ان بلنعق فايته .

وبالنظر التعمير الذي ابداء الحزنة دار السابق يحيى آغا أثناء ارساله لتأديب عثائر المعتود ، وثبوت ما يدل على تهاونه ، وعدم اهتامه في تنفيذ ما يؤسر به ، وتصريحاته التي تضر بالمصلعة المسامة فقد عزل من منصب ونفي الى طوز خودماتو ولكن الرالي عطف عليه وخصص له هناك بعض الارافي لتأمين معيث ، وكان ينبغي له والحالة هذه ان يركن الى المدوء والسكينة إلا أنه قام عراسة الميرزا يحمد على في ايران وحرض على المعبوم على الديار المرافية ، ولم

ينا الرالي ان يسرع في معاقبته بل تركه بعمل ما يشاء ، ولكن الحكومة لم تغفل عنه وظلت تراقبه وتترصد حركانه وتنقل الحباره إلى الوالي ساعة بعد ساعة ، ولما بلغت أعماله حداً من الحطورة بوغت بالقاء القبض عليه ، وجلب عفوراً إلى مجلس الكنفدا وبعد محاكمته امر بايداعه السجن .

وخلال نقله إلى السجن استل خنجراً كان مجفيه تحت ثبابه ، وهجم على الحراس وكاد يفتك بهم اولا ان تجمعوا عليه ولم يفسحوا له مجالاً للهرب ، واقتيد الى السجن وما لبث ان أعدم .

نم اتجه الوالي نحو ايران وجمع قوة كبيرة سار على رأسها حتى الحدود ، وارسل قوة الحرى في ادبيل تقدر بأكثر من الفي محارب بقيادة أحمد بيك نحو الران أيضاً .

ولما علم الشاهزاده محمد على ميرزا بذلك تظاهر بالولاء والصداقة والمحافظة على العلاقات الطبحة بين البلدين ، وأرسل إلى الوالي بعض الهدايا والتحف ، متجاهلاً هذه الحشود ، وقد تظاهر الوالي هو أيضاً بالمثل وشكره على هداياه ، وأعلمه بانه انحا قدم إلى هذه الجهات بقصد الصيد وتمضية بعض الوقت للواحة والاستجام .

أما سلبان باشا آل ابرهيم باشا متصرف بابان السابق فقد تبين أنه كان على صلة بيعين آغا، وكان منفقاً معه في ميوله ونواياه، فلما قضي عليه خاف أن تمتد يد العقوبة اليه أيضاً فاختار الفرار ليلا نحو ايران والتجا إلى الشاهزاء، محمد علي ميرزا.

وأما خاد بالله فقد ثبت ان لا علاقة له بتصرفات ولده ، وأن م لم يقم بأية حركة تدل على اشتراك، معه أو على نوايا سيئة ضد الحكومة فتقرو الطلاقي مراحه .

وصول الايرانيين الى داخل الحدود بيغًا كان الوائي مشغولاً بتنظيم وادارة البلاء، خاجاته الاغيار عن التعشدات

- Y41 -

الإيانية على الحدود بتعريض امراه كردستان عمد باشا ال خالد باشا وسليان باشا ألى المراه المراة المراق عمد على فسح لهم بالاقسامة عنده و وهناك حرضوه على مهاجمة العراق ، وأكدوا له أنم سيكونون م وأقباعهم عمت أمره ، وقد مال الموما الله إلى أقوالهم والاخذ بالرائم ، واتجه محو زهاو وتخطى الحدود ، وهجم على القرى والمدن الكائنة في طريقه ، وتقدم أمامه محمد باشا واقترب من خانين وعلى آباد واحتلها ، وأغسار على القرى والموالها ثم عاد إلى زهاو .

وحين علم الوالي بذلك جهز قوة كبيرة لرد المعتدين الا انها لم نظفر بهم . ثم كتب الى الدولة العلمة يستنجد بها ويطلب امداده بالجود، وفي الوقت نفسه الوعز الى عبد الفتاح آغـا الذي كان قد أرسل الى جهات بني لام ان يعود بمن معه من القوات ليكون على اهبة الحركة الى الجبهة الايرانية .

ولما بدأت الامدادات تتوارد على بغداد ارسل قسماً منها يبلغ ألفاً وخسائة جندي الى زنكباد ، واتخذت هذه القوة اماكنها حبال الجيش الايراني ، ثم التعق بها الكتخدا محمد ليتولى قيادتها .

وقد نحوك الموما اله بمن معه من قوات اخرى من بغداد يوم الثالث عشر من شهر ومضان المبارك ، وعسكو في مكان يسمى شيروانة حيث بقي حوالي الاربعن يوماً .

وخلال هذه المدة عين الثاهزادة \_ من باب وهب الامير مـــا لا يملك \_
عدائه باشا حـــاكماً على كردستان ، ولأجل تنفيذ هذا التعيين بعث معه قوة
عكرية تقدر مجنسة آلاف جندي ، لكي يهجم بهــا على السليانية ومجتلها .
وقد اللغ المستخدا بهذه المعلومات محمود باشا ، وطلب ان يمده بما لديه من
قوات لردها . وعلى هذا قام الكتخدا بجميع من معه وتحرك من شيروانة نحو

ولمسا وصل بازبان علم بأن عبدالله باشا والقوات الايرانية الني معه عبرت

- 117 -

دبالي ، وبلغت اقاصي حدود شهرزور في مكان يسمى كلفبر ، وقد ارتاع سكان كردستان من هذا الهجوم ، كما ان زعيم عشائر الجاف المسمى كيخسرو بيك الذي كان محمود باشا يستند عليه ويعتبره القوة الاحتياطية له ، قد التحق بقوات عبد الله باشا وفر أتباعه الذين لم يلتحقوا به هنا وهناك .

وقد بلغت قوات الكتغدا محمد مسافة تبعد ثلاث ساءات عن السليمانية ، ثم تقدمت حتى جاوزت قربة باريكة وعبرت وادي تاجرود ، وعسكرت في الضفة المقابلة. وجمع حوالي الثانية آلاف مقاتل وخرج بهم، ونصب خيامه تجاه قوات محمد الكتيفدا .

أما عبد الله باشا فقد هجم على السليانية وحاول احتلالها فلم يفلع ، وبعث في طلب الامدادات من الشاهزادة ، فارسل له حوالي خيسة آلاف جندي من الشاة من أصل عشرين الغا تحركوا من كرمنشاه ووصلوا بغتة إلى الطاق ، ثم انجهرا نحو زهاو وعبروا ديالي وزنكباد ، وقد هرب السكان من أمامهم ووصل بعضهم الى بغداد بجالة يرثى لها ، الامر الذي حمل الوالي على جمع كل ما تحت يده من قوات وخرج بها لمقاتلة العدو ، وكتب الى قائد قوات كردستان محمد كتخدا مجنه على الصود احسام الاعداء ، وعدم فسح الجال لتقدمهم ويعلمه بحركته . غير ان قوات الحكومة هذه قد تعرضت للاوبئة والامراض المختلقة بسبب انتقالها من الاماكن الحادة الى الباردة ذات الهواء العنن ، وقد فتك بسبب انتقالها من الاماكن الحادة الى بالباردة ذات الهواء العنن ، وقد فتك المرض بها بحيث كان يموت منها كل يوم ما يقرب من الحية عشر جندياً ، الموات لضعفهم وهز الهم وعجزهم السام عن الحيوش الإيرانية الدفاع ، وقد بلغت حالتهم مسامع عبدالله باشا ومن معه من الجيوش الايرانية فالتهزها فرصة وتقدم نم ها .

ثم اتضع أخيراً أن القائد وهو محد كتخدا كان على اتصال مع عبدالله باشاء وكان يواسله سراً ويعلمه بكل شيء ، وظهر ذلك عندما عرض جنوده لمجات العدو فاندحروا امامه بسبب ما يعانون من أمراض .

وقد فر هو ومن تبعه نحو كركوك ، وبعد مكوثه هناك يوماً أو يومين وخشية من أن ينكشف امره اصطحب الحاه علي آغا واثنين من أتباعه وهرب نحوجة العدو والتحق بركاب الشاهزادة .

#### ظهور أمواض خبيثة وافدة من الهند

وفد في بداية همذه السنة على العراق من الهند مرض لا يعرف اسم، ولا دواؤه ، وانتشر في بداية الامر في المدن الواقعة على الحليج العربي أمثال بندر عاس وبند ابو شهر ، ثم سرى الى البصرة وحصد من سكانها ما يبلغ الخسة عشر الفاً، واخذ الاهلون يفرون إلى الضواحي والارباف من هذا الرباء الحفلر، ثم سرى الى سوق الشيوخ فالساوة والحلة وكربساء ، وحل ضيفاً ثنيلًا في بغداد ، ومنها انتقل إلى كردستان .

وفي كل بلدكان يترك خلفه عدداً غير قليل من الضحايا . وقد فاتح الوالي رجال الحكومة الانكايزية للتعاون على ايجاد دواء لهذا الداء، فتقدمت الدولة المذكورة بيعض الادوية المضادة لهذا المرض مع النصائع والارشادات التوقي منه ، وزودت الولاية بمعلومات مفصلة ، وترجمت تلك المعلومات من اللغة الانكايزية إلى الفقة التركية وأرسلت إلى الجهات المختصة لدراستها وتطبيقها والعمل بموجها في مثل هذه الاحوال .

ذكر وقائع سنة سبعة وثلاثين ومانتين والف القراب الشاهزادة عمد على ميرزا من دلي عباس ووفاته في الطريق

بينا في الفصول السابقة ان محمد كتخدا الذي اوكلت اليه مهمة المحافظة على الحدود قد النحق بالحاكم الابراني وكبد دولته وجنوده خسائر فادحة ، اذ بعد تعريض القرات التي في معيته وتحت قيادته الى الهلاك والهزيمة، وترك كلما لدبه عن هناد وسلاح غنيمة باردة للاعداء ، راح يشجع القسائد الابراني على المجوم

والقدم ، وقد تقدم فعلا وهر في ركابه نحو كركوك ، فقابلته جموع الاهلين وصدوا بوجه ، ودافعوا دفاع المستبيت عن بلدتهم ، ولما أعياه امرها ولم تفد مع كنانها ترغياته وترهيباته عسكر حواليها ، وأخيراً انزاح عنها واتجه نحو داقرت ، وبعد اقامة عشرة أيام في تلك الاتحاء ارتحل الى طوزخورماتو ثم الى كثرى فقره ته ، وأخيراً وصل دلي عباس وعسكر هناك ، وكان غرضه من هذا التقدم احتلال بغداد حسب مشورة محمد كتخدا .

وقد اتخذ الوالي كل ما في وسعه لصد القوات الايرانية ومنعها من التقدم ، وفي الوقت نفسه كتبالى الدولة العلية يعلمها بالوضع ويطلب اسعافه بالامدادات.

وقد نهب الجيش الايراني كل ما صادفه في طريقه من مدن وقرى ، ومنها فرى هبهب وخالص وخريسان ، ودمر بساتينها وقطع أشجارها ، وقد اتخذت الاحتاطات اللازمة في مدينة بغداد بصورة خاصة للمحافظة عليها، وجمل الوذير على رابية أو باب من أبوابها قوة من المشهودين بالاخلاص والتفافي والشجاعة والانكشادية ، ولاتب حرساً على الاسوار من القوات الاحتياطية والانكشادية ، بالأضافة ال جموع الاهلين الذين ثاروا حمية وحماسة للذود عن الوطن ، وشكلوا منه جماعات يتناوبون المحافظة والمراقبة والحراسة .

أما العشائر الموالية فقد تقدمت منهـا فرقة بعد فرقة الى خــارج الاسوار كتوات استكشافية ، وراحت هذه الفرق تنــاوش العدو وتغير على سراياه المتقدمة وتلحق بها اضراراً فادحة .

اما محمد الكتندا فقد عسكر والقوات التي تحت قيادته في مكان يقع بين هبهب وخان جبق ، ثم انشقت عليه هذه القوات والتعق قسم منها بالمسكر الإراني ، والقسم الآخر هجمت عليه عشائر الجربا برئاسة صفوك الفسارسي ، وأوقعت بهم ضرباً وقتلاً، وذلك بالقرب من بلدة دلتاوه، وجردتهم من اسلحتهم وتجيزاتهم .

ولما رأى الشاهزاده الــــ النقدم نعو بغداد ليس من الامور الهينة ، وأنه

- 194 -

أصبح في خطر محدق لترب وصول الامدادات العسكوية ، أرسل أحد الجميدين وهو الشيخ مومى الشيخ جعفر لعرض الصلح على المدوواين ، وبعد مشاورات ووساطات وتردد بعض الوجهاء على الجهتين من أمنسال محمد آغا والكركوكي نائب زاده محمد اسعد أفندي تمن الموافقة على الصلح ، على ان تعطى مقاطعة بابان الى عبدالله باشا وكوي وحرير الى محمد باشا آل خالد باشا ، وعاد الشاهزادة بجيوشه الى ايران ، وقد روعيت المصلحة العامة في قبول هذه الشروط وصينت دار السلام .

وعندما كان الشاهزادة مقيماً في دلي عباس أصيب بمرض خطير اخذ يشتد عليه يوماً بعد يوم، وخلال عودته وعبوره نهر ديالي تفرق الكثيرون من أتباعه وقروا نحو بلادهم بدون انتظام ، وبالقرب من قربة قزانية هجمت عليه وعلى قواته بعض العشائر ، وقتلت منهم عدداً كبيراً ، وغنمت ما معهم من أموال وأسلحة .

وعند وصول الشاهزادة الى المكان المسمى مرجبانية قرب قزارباط لفظ انقاب الاخيرة ونقلت جثته الى كرمنشاه .

#### عودة الامور الى مجاريها واستتباب الامن

بينا سابقاً تقدم الشاهزادة الميرزا محمد على من كرمنشاه ووصوله الى دلي عاس الهجرم على بغداد واحتلالها بتعريض محمد الكنفدا . ونضيف الآن ال ذلك أن المومسا اليه بتقدمه قد أرعب السكان الآمنين ، ففر قسم منهم نحو كركوك وقسم الى بغداد، واستوطنوا الاماكن التي فروا اليها ، ومع كثرة أعدادهم فان الله سبحانه وتعالى قد وفر لهم الارزاق ولم ترتفع الاسمار لكثرة المخزون من الاطمية والمؤن ، كما لم تحدث مجاءة ولا ضيق .

ولكن كثرة الناس من مختلف الاجناس كانت تشكل خطراً يؤدي بطبيعة الحال الى الجاعة فيها لو استمر الحصار وبقي العدو جانمًا على الابواب بضمة المبر

الا أن الله سلم وعاد الناس الى اماكنهم بعد انقشاع الغمة ، وبهذه المناسبة الغت المكومة تحصيل الضرائب من الرعايا عن هذه السنة لكيا يعودوا الى حالتهم الطبيعية والى السعي للحصول على الكسب الاعتيادي .

غير أن بعض المتمردين من العشائر كانوا يترصدون حركات الناس وتنقلاتهم ويشنون الفارة عليهم ، ويسلبونهم ما معهم، وقد تجمعت فلول هذه العشائر في اطراف الدجيل فكان بما لا بد منه توجيه حملة اليهم اضربهم وتشتيت جمعهم واسترداد ما نهره واعادته الى اصحابه وكذلك كان .

وبا أن الايرانيين كانوا بتربصون الدوائر بالدولة العلية، فانهم انتهزوا فرصة انشغالها بملاحقة المتسردين من بعض الانحاء وقيام الشاهزادة عباس ميرزا حاكم بريز بالهجوم فجأة وبكل ما لديه من قوات على ادضروم . ولما بلغ خبره مسامع الجهات المختصة في الاستانة اصدرت تعلياتها الى صاحب الدولة محمد امين رؤوف باشا الصدر الاسبق والي منطقة دبار بكر بالتحرك لصد القوات ، وخولته باتخاذ ميا يراه مناسباً لمعالجة الحالة ، فقام بالاستعدادات اللازمة وتهيا للسفر . ثم أمدت بقوات الحرى من الاناضول وأوعزت الى والي الموصل ان يلتحق بها على دأس التوات التي تحت ادارته ، وأصدرت أمرها بالقبض على عمد الكتخدا واعدامه فوراً ، كما ارسلت فرماناً الى والي بغداد تخوله اتخاذ ما يراه ضرورياً فيا بتعلق بواجهة الموقف ومعالجة ما يحدث من الطوارىء .

ولم تقع في منطقة العراق أية حادثة تمكر صفو الامن ، والحمد لله الذي أبعد عنا الحزن .

- T. . -

# الفهرن

| ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| المترجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | كلمة  |
| ية المؤلف المنافقة المؤلف المنافقة المؤلف المنافقة المؤلف المنافقة |       |
| ع سنة ١١٣٢ ، احتلال قندهـار من قبل اويس الافغاني . وفاة ١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | وقائد |
| اويس وقيام مير محمود ·   الايعاز الى حسن باشا باحتلال الوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | l     |
| ووفاته ، توجيه ولاية بغداد الى احمـد باشا بن حسن باشا وسفره الى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1     |
| ايران واحتلاله همدان تم عودته الى بغداد . غزوة بني جميل .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| ع سنة ١١٣٨ ، الحملة على عشيرة شمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| لع سنة ١١٣٩ ، سفر أحمد باشا الى ايوان ومحاربته لأشرف خان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | وقاز  |
| نع سنه ۱۱٤٠ ، الصلح مع اشرف خان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وقار  |
| نع سنة ١١٤١ ، ورود هدايا من حاكم ابران الى بغداد . ترم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | وقا   |
| عليب علمام من الكنيفذا عمد باساً ، غزوة الحورة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| نع سنه ۱۱٤۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | وها   |
| ع سنه ۱۱۶۳ ، ظهور طهاسب شاه ، وورود تعامات ۱۱ م وه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ودا   |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| نع سنة ١١٤٤ ، سفرالوزير من شهرزور نحو ايران لمحادية طهياسب ، ٢٦<br>اندحار طهاسب .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,     |
| اندحار طهاسب .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |

| 40  | منر احمد باشا على رأس قوة نحو متصرف بابان سليم باشا والحبية مثير بيك . ووفاة احمد باشا عند عودته . وقائم سنة ١١٦٦ نوجه ولاية بغداد الى الصدر الاسبق والي دبلر بحر                                                                                     | وقائع سنة ١١٤٥ ، تزويج عادلة خانم منالكتخدا سلبان باشا ، خروج ٢٨<br>الوالي الى اطراف عكركوف . ظهور نادر شاه ومحاصرته بغداد ،<br>وقاة عثان باشا الاعرج .                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | الحاج احمد باشا . وولاية البصرة الى الكسريه في الحاج أحمد باشا . وصول حاكم كرمنشاه عبد الكريم خات موفداً يهمة خامة من قبل حكومة ايران . وقوع فتة بين الانكشادية وبين الوالي . خروج الوالي من بفداد ، تولي رجب باشا ولاية بقداد بالوكلة .              | وقائع سنة ۱۱۹۷ ، نقل احمد باشا الى حلب وتوجيه ولاية بغداد الى ٣٦<br>اسماعيل باشا .<br>وقائع سنة ۱۱۹۸ ، عزل اسماعيل باشا واسناد ولاية بغداد الى الصدر ٣٧<br>السابق محمد باشا . نادر شاه ينقض العهد . تحركاته باتجاه ارضروم . |
| 1   | نوجيه ولاية يفداد الى الكسريه في الحاج احمد باشأ وولاية البصرة<br>الى حسين باشا آل عبد الجليل ثم الى سليان باشا داماه .<br>وقائع سنة ١١٦٢ ، بعض حوادث ايوات . توجيه ولاية يفداد الى                                                                   | مسابق عمد بست . مادر شاه ينطق المهد . عمر 10 باعجاء ارضروم .<br>وقافع سنة ١١٤٥ ، عزل محمد باشا واعادة احمد باشا<br>وقافع سنة ١١٥٠ ، الحملة على عشائر بني لام . وصول سفير نادر شاه . هم<br>غزوة بلباس .                      |
|     | الصدر السابق الحاج محمد باشا ، وفاة الكسريدني الحاج احمد باشا.<br>وقوع تنسافر بين محمد باشا والي بغداد وسليان باشا والي البصرة .<br>محاولة هجوم محمد باشا على سليان باشا .                                                                            | وقائع سنة ١١٥١ ، الحلة على عشائر بني لام، وسعدون شيخ المنتفك ، ١٠<br>وعشيرة دبيعة .<br>وقائع سنة ١١٥٢ ، غزوة عشائر قشعم                                                                                                     |
| 1.7 | وقائع سنة ١٩٦٣ توجيه ولاية بغداد الى سلبات باشا والي البصرة .<br>اشتداد الاضطرابات في ايران . سفير ايران في بغداد مصطفى خان<br>يطلب مساعدة الدولة العلية لاحتلال ايران .                                                                              | وقائع سنة ١١٥٣ ، هدايا نادر شاه الى السلطان والى العتبات المقدسة ٤٦<br>وقائع سنة ١١٥٤ ، الحملة على بعض العشائر وبني لام<br>وقائع سنة ١١٥٥ ، ختان حسن بيك                                                                    |
| 117 | وقائع سنة ١١٦٤ ، اضطراب الاحوال في البصرة . ورود وفد ايراتي الى مصطفىخان. توجيه حملة ضد سليم باشا به به وعثان باشاكولي. وقائع سنة ١١٦٥ ، استرداد المدايا التي كانت مرسلة الى شاه ايران قبل مقتله . اضار حدادة مدايا التي كانت مرسلة الى شاه ايران قبل | وقائع سنة ١١٥٦ ، تقدم نادر شاه نحو بغداد ومباحثته علمــــاء السنة ٤٩<br>والشيعة واشتراك عبدالله السويدي فيها .<br>وقائع سنة ١١٥٧ ، حوادث عشيرة زبيد                                                                         |
| 171 | وقائع سنة ١١٦٦ ؛ الحلمة على عشائر سنجار . بعض حوادث الو الران .<br>وقائع سنة ١١٦٧ ؛ بعض حوادث الران                                                                                                                                                   | وقائع سنة ١١٥٨ ، نادر شاه ينقض العهد ٢٠<br>وقائع سنة ١١٥٩ ، محادثات الصلح مع ايران ١١٥٩ ، ١١٥٩ ، ٢٨<br>وقائع سنة ١١٦٠ ، تبادل السفراء ووثائق الصلح بين الدولتين التركية ٨٦                                                  |
| 174 | وقائع سنة ١١٦٨ ، انتقال السلطان تحمود خان الى دار البقاء وجلوس<br>السلطان عثمان خان .                                                                                                                                                                 | والايرانية وارسال هـ دايا الى النبغ الاشرف ، منتـ ال نادرشاه .<br>ترويج عائشة خانم من احمد آغـــا ، ارسال حمــلة الى العادية ،                                                                                              |

| ٧١ | وقائع سنة ١١٩٤ ، وصول سلمان باشا الى بغداد                        |
|----|-------------------------------------------------------------------|
| ٧٣ | وقائع سنة ١١٩٥ ، حملة سليان باشا ضد حمد الحرد شيخ الخزاعل         |
| 71 | وقائع سنة ١١٩٦ ، عصيان محمود باشا وسفر الوالي سلمان ماشا لمناقلته |
| 77 | وقائع سنة ١١٩٧ ، سفر سليهان باشا مرة ثانية نحو محمود باشا وعزله   |
| -  | وتعيين البرهيم باشا .                                             |
|    |                                                                   |

وقائع سنة ١١٩٨ ، مقتل محمود باشا متصرف بابان السابق . عصيان ١٧٨ شيخ الشامية محسن وسفر الوزير نحوه .

وقائع سنة ١١٩٩ ، عصيان حمدالجود شيخ الخزاعل وسفرالوذير لمقاتلته ١٨٠ وقائع سنة ١٢٠٠ ، اخراج الحاج سليات بيك الشاوي من بغداد . ١٨١ حصول موجة غلاء وقحط واضطرابات .

وقائع سنة ١٢٠١ ، ثورة الحاج سليات بيك الشاوي وتقدمه من ١٨٤ الحابور حتى الفاوجة واندحار قوات الحكومة امامه . وصوله بعشائره الى الجانب الثاني من بغداد ثم النجاؤه الى ثويني شيخ عشائر المنتفك واتفاقه معه ومع شيخ الحزاعل حمد الحود ضد الحكومة . عزل ابرهيم باشا وعبد الفتاح باشا وتعيين عثان باشا وعبد الفادر باشا . عودة عبد الرحمن بيك . سفر الوالي نحو المنتقك واندحار الحزاعل من امامه .

وقائع سنة ١٢٠٢ ، التصادم مع عشائر المنتفك

وقائع سنة ١٢٠٣ ، العفو عن الحاج سليان بيك الشاوي واسكانه في قره اورمان. عصان مصطفى آغا متسلم البصرة . عزل عثان باشا وتعين أبرهيم باشا. وفاة عثان باشا. وفاة السلطان عبد الحيد خان وجلوس السلطان سليم خان. وفاة محمود باشا متصرف كوي وحراير وتعيين أبرهيم باشا .

وقائع سنة ١١٦٩ ، حملة سليان باشا على شيخ عشائر شمر بكر حمام ١٢٩ وقائع سنة ١١٧٠ ،

وقائع حنة ١١٧١، وفاة السلطان عنمان خان ين مصطفى خان وجاوس ١٣١٠ السلطان عنان خان بن احمد خان . وفاة والي بفداد سليان باشا .

وقائع سنة ١١٧٥، وزارة علي باشاء حملة علي باشا ضدعشائر بني كعب ١٣٧ وقائع سنة ١١٧٦، عصبان سليان باشا بابان

وقائع سنة ۱۱۷۷ ، هجوم اهل بغداد علىالوالي وقتله. وزارة عمر باشا ۱۳۷ وقائع سنة ۱۱۷۸ ، سنفر عمر باشـــا ضد حمود الحمد شيخ الحزاعل . ۱۳۹ ولمالى المنتقك . قتل عبدالله بيك الشاوي .

وقائع متفرقة من سنة ١١٨٦ الى ١١٩٦، وفاة السلطان مصطفى خان. ظهور وباء الطاعون . جلوس السلطات عبد الحميد خان بن احمد خان . حروب الحاج سلبان آغا واحمد باشا به به . اتفاق السردار كريم خان وعجد باشا بابان ، تقدمه نحو قلعة جوالان . يحاصرة البصرة ، تعين مصطفى باشا الاسينة جي والياً على بغداد ، عزل مصطفى باشا وتوجيه ولاية بغداد الى عبدي باشا ثم الى عبدالله كهة . وفاة عبداله باشا وحدوث ثورات واضطرابات في بغداد ، توجيه ولايتي بغداد والبصرة الى والي كر كوك حسن باشا . حروب محمد باشا واحمد باشا .

ذكر وقائع سنة ١١٩٣ ، اندحار علي محمد خان امام كريم خان . ١٦٧ توجيه فلمو شيخ المنتفك لاسترداد البصرة من ايدي الايرانيين بعد وفاة كريم خان ، اطلاق صراح سلبان آغا متسلم البصرة السابق من جبن شيراذ والسباح له بالعودة الى العراق . عودة محمد كهة وبن محمد خليل الى التمود ، اخراج حسن باشا من بغداد واستاد الولاية بالوكالة الى المحاعل كهية ثم الى سلبان باشا والي البصرة ،

- 4.1 -

وقائع سنة ١٢١٥ ، سفر علي باشا نحو الحزاعل ، توجيه ولاية رهـــــا ٢١٢ لتيمور آغا ملــّـو .

وقائع سنة ١٢١٦ ، سفر علي باشا نحو الهندية لمواجهة الوهـابيين .
سفره الى عفك وجليحة . حبس عبد الرحمن باشا واخيه سليم بيك
ونفيهما الى الحلة وبوجه مقاطعـات كوي وحرير الى محمد بيك بن
محرد كولي ، ظهور وباء الطـاعون في بغداد وهجوم الوهابين على
كربلاء .

وقائع سنة ١٢١٧ ، وفاة سليان باشا والي بغداد وتوجيــه الولاية الى ٢١٨ على باشا .

وقائع سنة ١٢١٨ ، عزل مراد خان حاكم العادية وتعيين قباد باشا . قتل محمد بيك الشاوي وحبس ابنائها وحبس الخاج عبدالعزيز بيك الشاوي وحبس ابنائها وحبس الحاج احمد بيك بن الحاج سليان بيك . سفر على باشا لمقاتلة عشائر العبيد المنجمعين في الحابور .

وقائع سنة ١٢٢٠ ، عبد الرحمن باشا يقتل محمد باشا كولي ويعلن ٢٢٨ العصيان . سفر علي باشا نحوه . توجيه حاكمية بابان لخالد بيك بن احمد بيك ، وكوي وحرير لسليان بيك بن ابرهيم باشا . سفر علي باشا نحو الحلة ، وارساله سليان بيك الكتخدا نحو بني لام .

وقائع سنة ١٢٢١ ، توجه علي باشا نحو ايوان . خالد باشا يطلب المدد ٢٣٤ وسفر سليان كهية نحوه ، سفر علي باشا الى الحـلة وعودة سليان كهية من طهران . وقائع سنة ١٢٠٤ ، سفر الوالي نحو مندلجين . العفو عن عبد الرحمن ١٩٢ وقائع سنة ١٠٠٤ وحرير يك الحري عثان باشا و توجيه بابان و كوي وحرير الى عبد الرحمن ببك .

وقائع سنة ١٢٠٥ ، عودة ابرهـم باشا من ايران والعفو عنه . تحرك ١٩٣ احمد كهة ضد الحاج سلبان بيك ومحمد كهية ، سفر سلبان باشا تحو حمدون لمحاربة ملتو تبعور .

وقائع سنة ١٢٠٦ .

وقائم سنة ١٢٠٧ ، عصيان سلبمان بيك الشاوي وهجوم أحمد كهية عليه ١٩٦

وقائع سنة ١٢٠٨ ، سفر احمد كهة ضد محسن شيخ الحزاعل، عزل ١٩٧ عسن المحمد شيخ الحزاعل وتوجيه المشيخة الى حمد الحمود .

وقائع سنة ١٢٠٥ ، مقتل الحـاج سليان بيك الشاوي · نجيء تيمور ١٩٨ ملتو الى بغداد .

وقائع سنة ١٢١٠ ، نوجه احمد كهية الى الحـــــــــة ، سفر الوالي الى ١٩٩ سامراه . قتل على آغا الحزنهدار لأحمد باشا كهية .

وقائع سنة ١٢١١ ، مشيخة ثوبني . ورود رتبة ميرمران لعلي كهـة \_ ٢٠٠

وقائع سنة ١٢١٢ ، وفساة حاكم ايران ونولي الحكم من قبل ٢٠٢ فتح علي خان احد ابناء الحرته . عصيان حمد الحمود شيخ الحزاعل وسفر علي باشا الكتغدا لمعاقبته . عزل عبد الرحمن باشا وتعيين الموهم باشا بدله . سفر على باشا الى الجوازر .

وقائع سنة ١٢١٣ ، نحركات الوهــابـين والسفر نحوهم ، مقتل الشيخ ٢٠٤ ثوبني شيخ المنتفك ، قيام حمود الثامر بالمشيخة .

وقائع سنة ١٣١٤ ، غزوة علي باشا الكتخدا لعشائر عنيزة ، وغزوته ٢١٠ لعشار العشم والدليم .

- 4.4 -

وقائع سنة ١٢٢٨ ، وزارة سعيد بيك بن سليمان باشا. وفاة عبدالرجين ، ٢٩٩٠ باشا وتوجيه امارة كردستان لابنه محمود بيك ، منفر سعيد باشا نحو الخزاعل. والحسكة لمقاتلة المتمردين . 770 وقائع سنة ١٢٣٠ ، سفر سعيد باشا نحو الخزاعل TTA وقائع سنة ١٢٣١ ، اتفاق فارس الجربا مع الخزاعل . قضايا حمادي والوالي سعيد باشا وظهورالفتن بسببه. خروج داود افندي الدّفتردار السابق من بغداد . عزل خـــالد باشا . تمرد أحمد بيك الاخ من الرضاعة . مجيء حمود الثامر شيخ المنتقك الى بغداد . وقائع سنة ١٢٣٢ ، توجيه ولايات بغداد والبصرة وشهرزور الى داود 🦟 باشا . نحركات داود باشا في كردستان . التضييق على سعيد باشا لامتناء، عن تنفيذالاوامر القاضة بعزله، تحصُّه مع حادي في القلعة. بجيء داود باشا الى بغداد . قتل والي بغداد سعيد باشـــــا . تنحية رئيس الانكشارية سعيد عليوي آغا . وقائع سنة ١٢٣٣ ، الحملة على عشائر شمر. عزل احمد باشا والي الموصل 749 ولجوزه الى الوالي داود باشا . تمرد محمود باشا متصرف بابات . ورود خبر احتلال الدرعية من قبل المصريين . تعيين شيخ لعشيرة الصقور وشيخ لعشيرة شمر . برئاسة صالح آغا الاندروني ثم عروجه على النجف الاشرف لمقــاتلة YA9 عباس مداد وكيل النولة هناك لاثارته الغتن بين الشهرت

والزكرت . القبض على دؤساء عشائر الصقور .

- 411 -

وقائم سنة ١٩٣٦ ، سليان كنية يعين ميرميران . وفاة السلطان سليم خان وجارس السلطان مصطفى خان . قتل على باشا وقيام سليان باشا مالوكالة .

وقائع سنة ١٢٧٣ ، توجيه ولايات بغداد والبصرة وشهرزور لسليان ٢٤١ عاشا . وفاة السلطان مصطفى خان وجلوس السلطان محمود خان . توجه سليان باشا نحو عبد الرحمن باشا . تحركات الوهابيين . عزل سليان بَاشًا من السليانية وتعيين عبد الرحمن باشًا . توجيه ولارة الموصل لأحمد افندي بن بكر افندي الموصلي .

وقائع سنة ١٢٢٤ ) سفر سليان باشا نحو ديار بكر لمقاتلة عشائر سنجار ٢٤٥ وعربان الظفير . نفي عبدالله آغا الخزنهدار السابق وطاهر آغي الجوقدار . حرب احمد باشا وأمراء الموصل وقتله .

وقائع سنة ١٢٢٥ ، وصول حالت محمد سعيد افندي مندوباً عن الدولة ٢٤٨ العلية . عصان سليم آغا منسلم البصرة ، عزل سليمان باشا ، مقاومة سليان باشا لحالت محمد سعيد ومحمود باشا وعبد الرحمن باشب والباعم الذبن تقدموا نحو بغداد لاحتلالها عنوة. مقتل سلبهان باشا والي بغداد. قيام عبدالله آغا الخزنهدار السابق بالوكالة. وفاَّة محمود باشا متصرف الموصل .

وقائع منة ١٢٢٦ ، عزل عبد الرحمين باشا بعد حركة المبرزا محمد ٢٥٢

وقَنْع مَنْ ١٢٢٧ ، عودة عبد الرحبين باشا الى السليهانية. ستر عبدالله ٢٥٥ بلثًا لهاربة عبد الرحمن باشاً . تحركات الشاهزادة محمد علي ميرزا لحرة عد الرحين باشا . سفر عبدالله باشا نحو حبود النامر شيخ المتقك وانحذاله

- 11--

